



# جرائم فرنسا في الجزائر

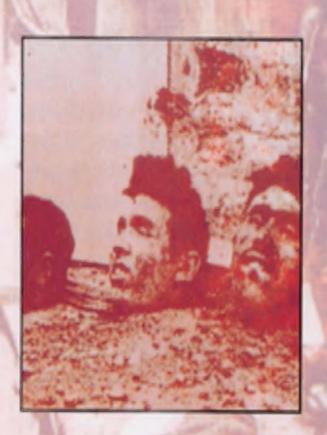





رَفَّحُ معِي ((رَجِي (الْفِجَنَّ يَ (سَلَمَ (الْفِرَدِي ) (سُلِمَ (الْفِرْدِي ) (سُلِمَ (الْفِرْدِي )

## سعدي بزيان

## 

صفحات مظلمة من تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر من الاحتلال1830 في الجزائر من الاحتلال 1962.

صنف: 4/139

طبع في 2005

دَار هومه

الطّباع والنّشروالتَّوَيْع 34 حي الابرويار- بوزريعة- الجزائر

21.94.17.75: تنفي: 021.94.41.19/021.94.19.36 تنفي:

رَفْعُ مجب (الرَّحِيُّ الْهُجَنِّ يُّ (سِّلِنَهُ الْعِزْدِي كَرِّ مِنْ (سِّلِنَهُ الْعِزْدِي كِرِي www.moswarat.com

> الإيداع القانوبي : 1718/ 2002 ر.د.م. كـ.. 5 – 658 - 66 - 15BN. 9961 يمنع الاقتباس والترجمة والتصوير إلا بإذن خاص من الناشر

رَفَحَ جب الرَّبِي الْجَرِّي الْسِكِي الْوَرِّي سيد الْمِثِي الْوَرِوكِ www.moswarat.com

## 4 ) 1 ( ) 2 Y 2 5 1 ( ) 2

إلى قوافل شهراء ليل اللاستعمار الطويل منز 1830 إلى سنة 1962 وإلى النزين ماتوا وفاعا عن هزا اللوطن ووحرة أرض وسكانه وحفظا الأرضه وعرضه، إلى الملايين من هؤلاء الشهراء أقرم هزا اللاتاب تحية وإجلالا لتضعياتهم فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا حتى كتب النصم للجزائر

سعديي بزيان

رَفَّحُ حبر (الرَّحَلِي (الْمَجَنَّدِي (السِّكِيّرِ) (الِمِرْرُ) (الِمِوْدِي www.moswarat.com رَفَعُ معبر الارَّعِلُ الْلَجْتَرِيَّ السِّكِيرَ العِزْرُ الْلِزوكِ www.moswarat.com

## مثرم

## لماذا هذا الكتاب وما هو الداعي لتأليفه ؟

عشبت شهورا عديدة في باريس على وقع الضجيج الإعلامي الذي أتسير في فرنسا حول الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي خلال محاولاته الإجرامية للإجهاز تورة نوفمبر 1954 والاحتفاظ بالجزائر الفرنسية داخل الإمبر اطورية الفرنسية التي أخذت جدر إنها تتهاوي بعد سقوط "ديان بيانفو" في الفيت نام سنة 1954 أي قبل شهور قلائل من اندلاع ثورة نوفمبر 1954 المجيدة، والصَّيْحات المتعالية في إفريقيا والتي تنادي بالاستقلال عن فرنسا وخاصة من طرف المرحوم أحمد سيكوتوري الذي صرَخ في وجه الجنرال دوغـول قـائلاً: " إنَّـنا نـريد الفقـر في ظل الكرامة على الغنى في ظل العبوديَّة."!! وتسارعت الْـأحداث في العالم مُؤذنة ببداية نهاية الاستعمار وبدايسة عهد جديد، وهو ما لم يَهْضمه جنر الات فرنسا في الجزائر الذين عملوا كل ما في وسعهم لوقف تبار التاريخ في الجزائر والابقاء على هذا البلد تحت سقف الجمهورية الفرنسية وتحقيقا لشعار الجنرال دوغول القائل: " من دانكيرك إلى تامنر است بلد واحد هي فرنسا. "!! والذي أكد ذلك في أحد أحاديثه: " إنَّه ما دام هناك دوغول فان يرتفع علم جبهة التحرير على الجزائــر أبدًا "!!- فلم يكن في تصور جنرالات فرنسا وقادتها السياسين إنّ الجزائس سستَقُلَت من أيديهم. "!! فهزيمة الفيتنام على يد الجنرال جياب لا يتصورون حدوثها في الجزائر أبدًا. وجاء هؤلاء الجنرالات بديغول لما يتمتع بــه مــن سـمعة وطنــية فــى فرنسا يصفه بطل معركة تحرير فرنسا من

النَّازيَة، ورمز من رموز الوطنية الفرنسية الذي لا يتطرق الشك إلى سمعته لدعمهم في الإبقاء على الجزائر فرنسية. يقول هنري علاق في تقديمه للجزء الثالث من كتاب : " حرب الجز ائر " LA GUERRE D'ALGÉRIE الثالث من كتاب الذي يؤرخ لهذه الحرب بدءًا من13 مايو1958 وهو تاريخ تمرد الجنرالات فسي الجزائسر والإتسيان بديغول إلى الحكم على أمل الإبقاء على " الجزائر فرنسية " لما عرف عن ديغول كرجل يحلم بإقامة إمبر اطورية فرنسية تمتد من " دانكيرك إلى تامنر است " لقد جاء ديغول إلى الحكم أو جيء به، فأنهى الجمهورية الرابعة وبدأ عهدا جديدا في الجزائر، ومن1958 إلى سنة1962 جَـرتب الجـنرال دوغـول عـدة مشاريع استعمارية فشلت كلّها، فقد أراد (بمشروع قسنطينة ) والإلتفاف حول الصحراء للاحتفاظ بثروتها البترولية والمنجمية، وعمل على خلق قوة ثالثة موالية لفرنسا يمكن من خلالها القفر فوق جبهة التحرير وتجاوزها!! والبحث عن عملاء خارج الثورة وخلق بَاوْدَايّ جديد في الجزائر تتعامل معه فرنسا في الجزائر على تجزئة الجزائر، واقتسامها: " جزائر للأوربيين وجزائر للجزائريين " غير أن كل هذه المشاريع التي ابتكرها ديغول قصد الالتفاف حول الثورة وتجفيف ينابيعها والقضاء على إرادة شعبها لم تفلح، فما ربحت تجارته - وساءت أعماله-

وكسدت بضاعته، ولا يسعه إلا التسليم بحق الشعب في تقرير مصيره وكانست "لجسنة الإنقاذ العام" التي أسسها جنر الات فرنسا في الجزائر وفي مقدمة هؤلاء: سالان، وماسو، وجوهو، قد اعتبروا أحداث13 مايو 1958 بمــثابة " ديان بيانفو" سياسية من أجل "إنقاذ الجزائر" من السقوط والاحتفاظ بها ضمن حضيرة الوطن الأم "فرنسا" وكان إلى جانب الجنر الات المذكورين ومعهم الجنرال بيجار، بيير لإغايارد زعيم الطلبة الفرنسيين في الجزائر

الذي كان نجمًا لامعًا في إنقلاب13 مايو 1958 ويؤازر هؤلاء المقيم العام في الجزائر روبير لاكوست الذي صرح لجريدة " الجزائر روبير لاكوست الذي الجزائر : " إنّني قدمت إلى الجزائر لأضع نفسى في خدمة الجزائر الفرنسية. "!!

إن الهدف الأساسي لقدة فرنسا من سياسين وعسكريين هو الإبقاء على "الجزائر فرنسية" ومن أجل ذلك تهون كل الأعمال، ومورست كل الجرائم ضد الشعب الجزائري فكانت جرائم الجنرالات، ماسو، وسالان، وجوهو، وبديجار، وأوسدارريس، يضاف إليهم موريس بابون عندما كان واليا على قسنطينة ومحافظا للشرطة في باريس عندما ارتكب جريمته الشنعاء في ليلة 17 أكتوبر 1961 خلال المظاهرة السلمية التي نظمها المهاجرون الجزائريون فدي بداريس احتجاجا على فرض حظر التجول عليهم من طرف موريس بابون قصد شدل حركة الوطنيين الجزائريين وإيقائهم سجناء في أحيائهم البائسة في باريس وضواحيها.

فكان حصاد جرائم موريس بابون MAURICE PAPON ضد المهاجرين المجارين في فرنسا حوالي300 شهيد.

إن ثقافة النسيان التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة تكاد تنسينا كل شيء فلم تعد جرائم فرنسا التي ارتكبتها في حق شعبنا منذ الاحتلال إلى الاستقلال تهز أحدا، وعندما فتح الفرنسيون هذا الملف وشاءت لي الظروف أن أتابع كل ما كتب وقيل وأذيع وأنا في باريس ورأيت أسماء لشخصيات وطنية تتحدث للصحافة الفرنسية حول ما جرى من تعذيب وقتل جماعي من طرف الجيش الفرنسي وكأنه لاشيء وأن جرائم مماثلة قد ارتكبتها النظام الجزائري في الدولة المستقلة لا تقل بشاعة عن جرائم فرنسا خيلال ثورة التحرير 1954 - 1962 - يالها من مقارنة ومن مفارقة عجيبة

وغريبة من بني قومناً - فلو لا المناصلة لويزات إيغيل أحريز LOUISETTE الذي نالها AHRIZTGHIL التي فضحت جرائم فرنسا في الجزائر والتعذيب الذي نالها كفدائية من طرف زبانية ماسو، وبيجار فلم يهتز بعض المسؤولين الجزائريين لاعترافات الجينرال بسول أوسارس " SERVICES SPÉCIAUX التي أوردها في كتابه: " - AUSSARESSES التسي أوردها في كتابه: " - 1955 - 1957 ALGERIE

بل إنَّ الجنرال خالد نزار عندما سئل عن سبب صمت المسئولين الجزائريين على التعليق على الجدل الصَّاخب في فرنسا حول الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حرب التحرير 1954– 1962 قال الجنرال نزار ....... "Cest une Affaire franco Française" البية، فرنسية، فرنسية، ولا تعنينا نحن!! "

في حين نجد شخصيات فرنسية منصفة ذهبت إلى أبعد مما نتصوره فالفيلسوف الفرنسي فرانسيس جانسون FRANCIS JEANSON صديق جان بول سارتر يتعجب من الذين يتساءلون عما جرى في الجزائر من طرف الجنرالات فرنسا هل هي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ؟ أجاب قائلا: "أنا لا أفهم لماذا نَطْرح اليوم سُوَلاً عن التعذيب بدون أن نتساءل عن الحرب الاستعمارية، والسؤال الذي ينبغي طرحه بحق هو: لماذا قُمنا نحن بالحرب ضد الشعب الجزائري وباسم أية مصلحة ولفائدة من ؟

بأن ما أراه متمثلا أمام عيني هو أننا قمنا بسياسة استعمارية لا ترحم منذ حوادث 8 مايو 1945، وما أعقبها من مجازر في سطيف، فالتعذيب لم يولد مع ثورة نوفمبر 1954 من طرف المستعمرين الفرنسيين بل وجد قبل هذا الستاريخ، فهناك عدة شهادات تؤكد وجود هذا التعذيب خلال سنوات

(1945- 1945) وهـناك مؤرخون أكدوا ذلك مما لا يقبل النقاش، ولمزيد مـن التفاصـيل يُـراجع حديـث FRANCIS JEANSON في صحيفة الومونـد" LE MONDE جراه معه أنطوان سبير ANTOINE SPIRE ونشر في "لوموند" في 29 مايو 2000 م

إن هــناك كــتابا كــاملاً للمؤرخــة الفرنســية رفائــيل بــرانش " RAPHAËL BRANCHE " الــذي هو عبارة عن أول أطروحة تقدم في جرائم فرنسا في الجزائر وصدر الكتاب بعنوان : " التعذيب، والجيش خلل حرب الجزائر 1954- 1962 "

" LA TORTURE ET LARMÉE PENDANT, LA GUERRE D'ALGÉRIE, 1954-1962: ÊD GALLIMARD-2001- PARIS."

وها هي جريدة "لوموند" "LE MONDE" الفرنسية تخصص ملفا كاملاً عن جرائم فرنسا في الجزائر بعنوان: " التعذيب وذاكرة الفرنسيين" "TORTURE ET MEMOIRE FRANCAISE"

وقد صدر هذا الملف في صفحات كاملة وبالصور في عدد "لوموند ملفات وقد صدر هذا الملف في صفحات كاملة وبالصور في عدد "لوموند ملفات ووثـــائق" " LE MONDE, DOSSIERS ET DOCUMENTS N° 302 octobre 2001

وتساءات شخصيا أين نصيبنا من هذا الإنتاج ؟ أين مراكزنا التاريخية ؟ أين مؤرخونا وما أكثرهم عددا وأقلهم فعلاً وفعّالية ووسط هذا الصيخب الإعلامي الهادر في فرنسا حول ما جرى من تعذيب في الجزائر خلال ثورة نوفمبر 1954 - 1962) وما صدر حول هذا الموضوع من كتب ودراسات وشهادات.

ف أردت من جانبي الإدلاء بهذا الكتاب كشاهد وشهادة حول مرحلة قاسية في تاريخنا المعاصر - إنه جهد مُتواضع من كاتب لا يدّعي صفة المؤرخ ولا أدوات الكاتب الأكاديمي والله الموفق - الجزائر - باريس 2001م

### • جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بيجو إلى الجنرال أوساريس

إن جرائم فرنسا في الجزائر لم تبدأ مع ثورة نوفمبر 1954 ولا مع ما يطلق عليه في أدبيات المؤرخين الفرنسيين " معركة الجزائر " يطلق عليه في أدبيات المؤرخين الفرنسيين " معركة الجزائر " " BATAILLE D'ALGER " التي قادها الجنرال بول أوساريس تحت قديادة الجنرال ماسوسنة 1957 والتي أدّت إلى إِنّاء القبض على الشهيد العربي بن مهيدي والمناضل ياسف سعدي وما أسفر عنها من مقتل الشهيد على لابوانت والشهيد على بومنجل وغيرهم كثيرون.

بل هي سلسلة متواصلة في جرائم الإستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في الجزائر خلال قرن وربع، وما تلاها من جرائم ارتكبها الاستعمار الفرنسي في مستعمرات ما وراء البحار في "غوادلوب " و "المارتينيك " و "كاليدونيا الجديدة" وفي "مدغشقر" وفي "سوريا أيضا "!!

إن كلمة "الاستعمار" في حدّ ذاته جريمة ضدّ الإنسانية ويتجنّى جاك شيراك على الحقيقة عندما يقول: إن فرنسا لم تعمل سوى الأعمال الجيدة في الجزائر "!!

وعندما سئل الكاتب والمناضل الفرنسي فرانسيس جانسون بين المناضل المناضلين المنافضلين الجزائريين ومؤلف كتاب " الجزائر الخارجة على القانون " على العناضلين على ما ورد في اعترافات الجنرال بولأوساريس في كتابه: " أجهزة خاصة "

SERVICES SPÉCIAUX- ALGERIE1955-1957.

أجاب فرانسيس جانسون قائلا : " إن مسألة التعذيب مرتبطة بالمسألة الاستعمارية."

LA Question de la torture est indissociable de la question coloniale.

وقبل أن نبدي سخطنا حول الجرائم التي ارتكبت في الجزائر يجب أن نسال لماذا أعلنا الحرب ضد الشعب الجزائري ولماذا تركنا أعمالاً من هذا النوع تتم، وكان المفروض ألا تحصل وأقول مرة أخرى إن التعذيب والاستعمار هما وجهان لعملة واحدة. "وأعتقد أنه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معًا الذهاب إلى الأمام في تصريحاتهم التي سمعناها حتى الآن حول مأساة شعب، ويعني بذلك الشعب الجزائري الذي استعمر من طرف فرنسا وعلى المسئوولين اليوم طلب السماح من أولئك الذين عانوا خلال حرب التحرير وأقصد بالضبط طلب الاعتذار والسماح من الشعب الجزائري فيما لحقم من جرائم من طرف الاستعمار الفرنسي ومن هنا فالحديث عن جرائم فرنسا في الجزائر لم تبدأ مع أوساريس، وبيجار، وسالات، وماسو، وجوهو، فالقائمة طويلة وهنا نتوقف مع جرائم فرنسا في 8 مايو 1945 والتي قتل فيها الاستعمار الفرنسي 45 ألف شهيد وكانت هذه ميابة الشرارة الذي انداعت منها ثورة نوفمبر 1954.

إن جرائم فرنسا والقتل الجماعي في ثورة نوفمبر 1954- 1962، هي امتداد لجرائمها أثناء الإحتلال1830، وفي ثورة المقراني 1871، والثورات المتتالية التي لم تتوقف منذ أن وطئت أقدام المستعمرين الفرنسيين أرض الجزائر وهل ينسى الجزائريون أحداث مايو 1945، والتي وقعت فيها جرائم ارتكبتها الجيش الفرنسي في حق السكان في سطيف، وخراطة، وقالمة، وهل ينسى الشعب الجزائري جرائم فرنسا في 20 أوت 1955 في سكيكدة وكان بطل هذه الجرائم الجنرال أوساريس الذي دشن عهده في هذه المدينة بارتكاب جريمة كان حصادها حسب المصادر الوطنية حوالي 12 ألف شهيد، وحرق عشرات القرى والمداشير، وإن ننس لا ننس جرائم 17 أكتوبر

1961 التي ارتكبها موريس بابون في حق جاليتنا في باريس في ظل جمهورية الجنرال دوغول ووزيريه: ميشال دوبري رئيس الحكومة وروجي فرى وزير الداخلية، وقام بتنفيذ الجريمة موريس بابون M. PAPON وقد استشهد300 مواطن جزائري ثم رمي جلهم في نهر السين، وقتلهم داخل مراكسز الشرطة ورمى العشرات منهم في البحر بواسطة الطائرات، يقول محمد بن رابح في مقال له بجريدة "لوفيغارو" " LEFIGARO " 2001/5/4 ، إن فرنسا خاضت حربًا شرسة ضد الشعب الجزائري منذ الاحتلال 1830 وكان الجنرال بوجو " BUGEOUD " قد دشن يومئذ حرب الإبادة ضد الشعب الجزائري البالغ عدد سكانه يومئذ3 ملايين نسمة، وفي سنة 1845 تتاقص عدد سكان الجزائر إلى المليونين وذلك خلال 15 سنة، وها هـ و سـفاح آخـر طـبعة مـنقحة عن الجنرال بوجو وهو العقيد بيليسي COLONEL PILLISIER ، السذى أصدر أو امره لجنوده بإشعال النار في مغارة قد التجأ إليها أفراد من الشعب هروبًا من جديم الاستعمار وفي ظــروف مأساوية قل نظيرها تم اختناق هؤلاء في هذه المغارة وماتوا جميعًا وكان الجنرال بوجو الذي وصل إلى الجزائر سنة1841 تبنى منذ البداية " سياسة الحرب الشاملة "ضد الشعب الجزائري لا تبقى ولا تذر أحدًا من المسلمين الجزائريين الذين يعيشون في هذه الأرض، وكان يرى في استراتيجيته أن حرب الإبادة هي وحدها الكفيلة بالقضاء على مقاومة الشعب الجزائري وإضعاف قدرته القتالية والنضالية.

يقول " صلاح العقاد " في كتابه " المغرب العربي الجزائر - المغرب الأقصى - تونس " الذي صدر عن " المكتبة الأنجلو المصرية، سنة 1962 " الكتست الحرب التي شنها الجنرال بيجو ضدَّ الشعب الجزائري بالطابع الإجرامي والعنف إلى حد أن سكان الجزائر تناقص مسب تقرير أحد

الضباط الفرنسيين من4 ملايين إلى 3 ملايين نسمة في مدى7 سنوات بل إن حمدان خوجة صاحب كتاب: "المرآة " يقول في تقريره " إن السكّان الجزائريين تناقصوا من عشرة ملايين إلى ثلاثة ملايين نسمة " ولم يكن الجنرال بوجو شاذًا في سياسته الْإستئصالية ضدّ الشعب الجزائري فها هو أحد معاونيه وهو الجنرال سانت أرنو يقول في مذكراته: " لقد كانت حملتنا في الجزائر حملة تدميرية أكثر منها عملاً عسكريًا، ونحن اليوم وسط جبال مليانة لا نطلق إلا قليلا من الرصاص، وإنّما نمضى وقتنا في حرق جميع القرى والأكواخ وأنَّ العدوَّ يفر أمامنا سائقا أمامه قطعان غنمه!!

إنّ بــ لاد بن مناصر بديعة حقًا ولقد أحرقناها كلها-أه- أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اعتصموا بحبل الأطلس المغطاة بالثلُوج فَمَاتوا هناك من الجوع والبرد، وليس في جيشنا سوى خمسة قتلى وأربعين جريحًا. وقد ظلت قضية قبــ يلة أولاد ربّاح التي ذهب ضحيتها ألف شهيد كانوا قد التجئوا إلى مغارة هروبا من الغزو فانقض عليهم الكولونيل بيليسي وجنوده وأوقدوا النيران في أفــواه المغـارة فمات هؤلاء جميعًا اختناقا، وقد ارتفعت بعض أصوات في الــ برلمان الفرنسي تستنكر هذه الواقعة، ولكن آذان جنر الات فرنسا ما كانت أبــدًا لتسـمع أصــوات الاحــتجاج منذ أن بدأت فرنسا في تدشين السياسة الاستعمارية، فجرائمها في "غوادلوب" والمارتنيك، و كاليدونيا الجديدة التي لا تزرح تحت نير الاستعمار الفرنسي أكثر من أن تحصى.

وفي الفيتنام لا تسزال قصة قصف ميناء "هايفونغ " التي قام بها الأميرال دارنجيلو سنة 1946، وقتل في هذا القصف ما بين300 إلى 3000 شخص ذهبوا ضحية همجية الاستعمار الفرنسي ويقول سانت أرنو في14 فيفري 1845 في احدى تصريحاته: " إنّنا من أجل أن يعترف لنا البؤساء من الأهالي استعملنا وسائل لننتزع منهم الاعتراف بالقوة "!!

فكل جنر الات فرنسا الذين تعاقبوا على الجزائر منذ الاحتلال إلى الاستقلال يشستركون في مسبدأ واحد وهو القضاء على روح المقاومة لدى الشعب الجزائسري وتجسريده من كل مقومات الحياة، فلا فرق في ذلك بين كلوز ال الجزائسري وتجسريده من كل مقومات الحياة، فلا فرق في ذلك بين كلوز ال CLAUZEL و "دوق روفيغو" " DUC ROVIGO" و "دوفي الماريشيسال سيولت" "SOULT" و"دوفيسال " "GÉNÉRAL DUVAL" و "دوفيسال " وخسراطة، وقالمة، الدي سحق مظاهرة الشعب الجزائري وقتل جيشه وطيران، وأساطيل فرنسا، 45 ألف شهيد جزائري، وكان الجينر ال دوغول شاهدًا ومسؤولاً على هذه الجرائر.

فالجنرال بول أوساريس من خلال اعترافاته في كتاب: "أجهزة خاصة "قد فتح النقاش على مصراعيه في ماضي فرنسا الاستعماري، وقد أكدت الباحثة والطالبة الجامعية رفائييل برانش وقد أكدت الباحثة والطالبة الجامعية رفائييل برانش الاستعمار الفرنسي لم يكن ظاهرة تخص مجموعة من العسكريين بل هي ظاهرت كانت الفرنسي لم يكن ظاهرة تخص مجموعة من العسكريين بل هي ظاهرت كانت سائدة خلال حرب الجزائر، وكانت فرنسا كما تؤكد رفائييل برانش في رسالتها الجامعية (1211 صفحة) الكانت تبرر أي عمل مهما كان نوعه من أجل الأبقاء على الجزائر فرنسية ! وتضيف الباحثة المذكورة : " إن الجيش الفرنسي الذي حارب الشيوعيين في الفيتام، وتلقى هزيمة شنعاء في ديان بيا نفو "التجأ في الجزائر إلى القتل والتعذيب انتقاما من الهزيمة والإهانة الذي لحقته على يد قُوَّات الجزال جياب وبالنسبة للجيش الفرنسي فإن "جبهة التحرير" عبارة عن منظمة تخريبية وتمرد على غرار ما جرى في الفيتام ضد فرنسا، وقد تكونت لدى الجيش الفرنسي شبه عنصرية ليس

<sup>1-</sup> صدرت هذه الرسالة في كتاب كامل ضمن منشور الت (GALLIMARD سنة 2001)

إزاء جبهة التحرير، وجيش التحرير بل إزاء كل الوطنيين الجزائريين فهم فسي رأي الجيش الفرنسي جميعًا ضد فرنسا، وتجب معاملتهم على هذا الأساس!!

وقد أصدر بيير فيدال ناكي "PIERRE VIDALNAQUET عدة كتب حول جرائم فرنسا في الجزائر، كما قدم عدة جنود وضباط فرنسيين ممن لا يسزالون أحياء شهاداتهم على جرائم فرنسا في الجزائر، ضدّ المهاجرين الجزائريين في عهد محافظ شرطة باريس موريس بابون MAURICE الجزائريين في عهد محافظ شرطة باريس موريس بابون PAPON وفيي ظيل جمهورية دوغول الخامسة، وأبرز ما كتب في هذا الموضوع هوكتاب بولات بيجو PAULETTE PÉJU بعنوان:

#### RATONNADES à PARIS PRECEDE DE :

LES HARKIS, á PARIS- PRFACE PIERRE VIDAL-NAQUET POST FACE DE FRANCOIS MASPÉRO.

صدر هذا الكتاب سنة1961 وصودر وأعيد طبعه سنة2000 عن دار" DÉCOUVERTE

ولم يكن العسكريون الفرنسيون وحدهم هم الذين كانوا وراء التحريض على السكان الأصليين من الجزائريين لتمكين فرنسا من احتلال الجزائر المخائر المخائر المخائر المخائر المؤائر وحدهم، وكأن الجزائر كما يقول أحد المنظرين الصهاينة فيما يتعلق بأرض فلسطين "إنها أرض بلا شعب يجب أن تعطى هذه الأرض لشعب بلا أرض وهم اليهود.!!

هكذا كان الحقد يقطر دمًا ضدً الشعب الجزائري من طرف الفرنسيين عسكريين ومثقفين، من أمثال الكاتب والسياسي أليكسى دوتوكفيل المشهور بكتابه: " في الديمقر اطية الأمريكية " الذي كما قال الكاتب التونسي المهاجر حسنونة في جريدة "الشرق الأوسط " 23 جويلية 2001 "إن هذا الكاتب في

كــتابه هذا ساند النظم العادلة ضد النظم الظالمة غير أن هذا الكاتب تبين لنا فيما بعد بعد زياراته المتكررة للجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي التي تمت خلال سنوات (1841-1846) أن هذا الكاتب كان عنصريًا إلى أبعد الحدود معاديًا للعدالة ومناصرًا للظلم والظالمين من بني قومه الفرنسيين في الجزائر، ففي زيارة أليكس دوتوكفيل اللولي للجزائر سنة 1841 كتب قائلا: " لقد سمعت أحيانًا في فرنسا أناسًا أحترمهم يقولون بأن من السيء أن يتم حرق المحاصيل الزراعية، وأن يقع تفريغ مخازن القمح، وأن يلقى القبض على الرجال غير المسلمين وأينضًا على النساء والأطفال، وأنا لا أوافق هؤلاء السَّادة على مثل هذا الكلام، فأرى أنَّ مثل هذه الأعمال المؤسفة ضرورية لشعب يرغب في شنِّ حرب ضد العرب بهدف إجبار هم على الرضوخ له، وأنَّ واجب الحرب يسمح لنا بأن نخرب البلد وأن نفعل ذلك إما بتدمير المحاصيل الزراعية وقب الحصاد والجنى وأما بالقيام في كل الأوقات بهجومات يكون الهدف الأساسي منها إلقاء القبض على الرجال والاستيلاء على قطعان الغنم والدواب، وأثناء زيارة هذا الكاتب للجزائر عدة مرات نراه يحث جنر الات فرنسا على تبنى السياسة الميكيافلية: " الغاية تبرر الوسيلة " من أجل السيطرة على الجزائر أرْضًا وشعبًا، وقد طالب من جنر الات فرنسا التعامل مع الأمير عبد القادر بطل المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي بضراوة لقطع الطريق أمامه وعزله عن السكان وتحطيم البنية التحتية للجزائس التمي يستند إليها الأمير عبد القادر وكأن أليكسي دوتوكيفي هذا يشاطر سياسة جنر الات فرنسا الذين يرون " أنّ الحرب تغذي الحرب!! لهذا كما قال: " على فرنسا أن تقيم مستعمرات في كل مكان وتعمل على تهجير السكان المحليين بعد الاستيلاء على أراضيهم!! وما أنفك هذا الكاتب يمعن في سياسته الرامية إلى تبرير السياسة الاستعمارية لفرنسا في الجزائر من خـــلال مقالاته العديدة التي كتبها بعد عودته من الجزائر وها هو في رحلته الأخيرة للجزائر يواصل العزف على أطروحته الاستعمارية ومبديا إعجابه بما قامت به فرنسا في الجزائر فكتبت يقول : " التجربة لم تعلمنا فقط أَيْنَ هو الصرح الطبيعي للمعركة وإنما هي علمتنا أيضا كيف نفعلها، وجعلتنا نكتشف قوة أعدائنا وضعفهم ونفهم الوسائل التي تمكننا من الانتصار عليهم لكي نظل أسيادًا لموقف، واليوم بإمكاننا أن نقول إن الحرب التي خضناها في إفريقيا باتت علما يعرف الجميع قوانينه، وأن بإمكان كل واحد أن يطبق ذلك بحذافيره، إن فضل الجنر الات علينا نحن الفرنسيين هو انهم جعلوا من هذه الحرب علمًا متاحًا للجميع، وقد تأكد لدى فيما بعد بعد التدقيق والتحقيق، أن النَّاستاذ حسونة المصباحي والصحافي التونسي الذي يقيم في ميونيخ بألمانيا، قـــد تـــرجم آراد أليكســـي دوتوكفـــيل عـــن جـــريدة " لوموند ديبلوماتيك" " LE MONDE DIPLOMATIQUE " عدد جو أن 2000، التي نشرت فيه مقالاً قيمًا الأستاذ أوليفي لوكور غراند ميزون OLIVIER LECOUR GRAND MAISON الأستاذ في " جامعة إيفري EVRY " بو لاية إيسون 91 م وكان عنوان هذا المقال بعنوان : " عندما كان أليسكي دوتوكفيل يبرز المجازر بالجزائر!! يقول أوليفي لوكور غراندميزون في 29 ديسمبر 1830 تم تعيين الجنرال توماس بيجو " LE GÉNÉRAL THOMAS BUGEOUD " حاكمــا عســكريًا في الجزائس، كان الاحتلال قد تم عن طريق المجازر والنَّفي الجماعي للسكَّان، ثم يتعرض إلى ما كتبه أليكس دوتوكفيل ليبرهن بأن جرائم فرنسا لم تبدأ مع الجنرال أوساريس أو بيجار، وماسو، وسالان، وجوهو، بل رافقت جميع مراحل الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وقد اختلفت إحصائيات المؤرخين الفرنسيين عن عدد الجزائريين الذين أبادهم الاستعمار الفرنسي خلال الاحــتلال بعض المصادر تتحدث عن مليون وبعض الآخر يتحدث عن500 ألحف ولا شــك أن العدد كما يقول الكاتب يقع بين الرقمين، والرقم على كل حال قد يكون صحيحًا إذا كان يتحدث عن بداية الاحتلال، أما إذا كان يتحدث عن كافة مراحل الاحتلال من1830 إلى1962، فالرقم هنا يزيد عن المليونين ونصف.

وهاهو الشاعر والأديب فيكتو هوجو " V. HUGO " يسقط في مهاوي الضلل والتضليل، ويهلل لجرائم جنرالات فرنسا من الجزائر وهو الذي يسميه البعض ب: شاعر الحرية!! ففي عام 1841 كتب الشاعر فيكتور هوجو يصف ما جرى في الجزائر بواسطة الاحتلال الفرنسي يقول: " إنَّ الغزو الجديد الذي قمنا به في الجزائر ذو شأن كبير ومفرح، إنها الحضارة التي تكتسح البربرية، إنه الشعب المستنير الذي يذهب باتجاه شعب غارق في الظلام ويقصد الجزائريين نحن إغريق العالم وعلينا أن نضيئه "

وهذا كلام عن فيكتور هوجو في حواره مع المجرم الجنرال توماس بوجو المقدم أمّا المجرم دومونتانياك، فقد ذهب إلى أبعد ما ذهب إليه فيكتور هوجو، والمجرم الجنرال بيجو إذ أعلن في تصريح له قائلا: " هكذا تتم عملية الحرب مع العرب، فيجب أو لا وقبل كل شيء قتل كل رجالهم من سن 15 فما فوق والاستيلاء على الأطفال والنساء ثم إرسالهم لإلى جزر الماركيز أو إلى جهة أخرى، وبكلمة مختصرة إفناء كل ما من شأنه يَز حف تحت أقدامنا كالكلاب "

إن الاستعمار الفرنسي وهو يطأ أرض الجزائر تبني سياسة الحرب الشاملة، واستئصال العنصر الوطني الجزائري، فلقد أحرق مداشير بأكملها وبأهلها وحيواناتها، وصلب الرجال، وقطع الرؤوس، ومثل بالجثث، وبقر بطون الأمهات الحوامل، وأبيدت أعراش بأكملها، كما شردت عائلات، ونفيت

وهجرت قسرا إلى مختلف باقي المعمورة في كايان و كاليدونيا الجديدة ومستعمرات فرنسا في الباسيفيك وهذه بعض شهادات الفرنسيين أنفسهم وشهد شاهد من أهلها، تكشف جانبا من وحشيتهم ومما هو مسموح بنشرة أنذاك.

فقد أرسلت إلى الجزائر لجنة برلمانية في سنة1844 بطلب من وفد كان قد ترأسه الوطني الجزائري حمدان خوجة (صاحب كاتب المرآة) لإعداد تقرير عن الوضعية في الجزائر بعد احتلالها ومما جاء في هذا التقرير ما يلي:

"لقد أضفنا إلى الأملاك العامة المنشآت الدينية وحجزنا أملاك فئات من السكان سبق أن وعدناهم بالاحترام وشرعنا في ممارسة قوتنا في أخذ سلفة إجبارية تقدر به 100 ألف فرنك فرنسي، واستولينا على الأملاك الخاصة بدون تعويض وأحيانا ذهبنا إلى أبعد من ذلك فأجبرنا المصابين على دفع ثمن تخريب ديارهم وشمل هذا حتى المساجد، إننا لم نحترم المنشآت الدينية ولا المقابر، لقد قمعنا أناسًا يحملون رخص المرور، وذبحنا لمجرد تهمة جماهير بأكملها ظهر في الأخير أنها بريئة. !!

وصرح وزير الحرب الفرنسي السيد جيرار: " لابد من إبادة جميع السكان العرب، إن المجازر والحرائق وتخريب الفلاحة هي في تقديري الوسائل الوحيدة لتركيز هيمنتا.!!

أمّا الجنرال بُوجو، فقد صرح أمام البرلمان الفرنسي عام1830 بما يلي : " أينما وجدت المياه الصالحة والأرض الخصبة يجب إقامة المعمرين بدون استفسار من أصحاب الأراضى هذه ؟؟

أمّـــا المجــرم الآخر من مجرمي الحرب من جنر الات فرنسا وهو الجنرال سانت أرنو فقد صرح سنة1842 بما يلي:

"إنا الا نطلق النار ألا قليلا، لأننا نحرق الدواوير وجميع القرى، وجميع الملاجئ لقد خلفت في طريقي حريقًا ماهولاً جميع القرى لحوالي 200 قرية قد أحرقت بكاملها، وجميع البساتين خربت وأشجار الزيتون قطعت "وكذلك يفعلون وكذلك فعلوا في جميع الثورات التي أشعلها الوطنيون ضد وجودهم، منذ الاحتلال 1830 إلى الاستقلال، والغريب أن مؤرخيهم وكتابهم وقادتهم لا يجرؤون إلا فيما ندر لذكر حقائق جرائمهم كاملة كما وقعت فهم لا يعترفون برقم جرائمهم في 8 مايو 1945 فالرقم المتداول في المصادر الجزائرية "45 ألف شهيد" تعتبره المصادر الفرنسية من صنع إذاعة القاهرة والوطنيين المجزائريين فأقصى رقم يقدمه الفرنسيون لا يزيد عن 1500 قتيل من الجزائريين والأوربيين أما رقم مليون ونصف شهيد خلال حرب التحرير فيعت برونه رقما خياليا ويوردون بعض الأرقام لوطنيين جزائريين يقدرون فيعت شهداء ثورة نوفمبر 1954 – 1962 م بـ 300 ألف شهيد !!.

غير أن مؤرخا فرنسيًا واحدًا شدًّ عن قاعدة المؤرخين الفرنسيين وهو المؤرخ والمناصل السابق في الحزب الشيوعي الفرنسي وهو جاك جوركي " JACQUES JURQUET " الدي أكد أنَّ الفرنسيين قتلوا من الجزائريين منذ الاحتلال مرورا بالثورات والانتفاضات التي قام بها الوطنيون الجزائريين ما الجزائريين خاية الاستقلال 10 ملايين شهيد!! ترى كم قتل الاستعمار الفرنسي من الجزائريين خلال ثورة المقراني 1871 والجزائر.

جرائم فرنسا في الجزائر خلال 8 مايو 1945 بين مصادر الفرنسيين ومصادر الجزائريين.

إن ورثـة سـياية الجـنرال بـيجو في الجزائر المعروف بسياسته "Politique de ravageur" ظلوا يتناسلون ويتوارثون سياسته أبًا عن جد، فجـنرالات فرنسا الذين تعاقبوا على حكم الجزائر باسم فرنسا كانوا دومًا الطـبعة الثانـية لسياسـة الجـنرال بوجـو ففـي كتاب فرانسوا رونودو "FRANCOIS RENAUDOT"

L'HISTOIRE DES FRANÇAIS EN ALGÉRIE-1830-1962 PREFACE DE jULES ROY-ED: ROBERTLAFONT PARIS 1979.

وهكذا يكتب أليكسي دو توكفيل غداة مغادرة الجنرال بوجو الجزائر في تقريره للجنة البرلمانية قائلا: " إننا حولنا المجتمع الإسلامي أكثر بؤسا، أكثر فوضوية، وأكثر جهلا مما كان عليه قبل أن يعرفنا " في حين الجنرال بول أزان في كتابه:LES grands Soldats de L'ALGÉRIE

الذي صدر عن "اللجنة الوطنية في الميتوربول "للاحتفال بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر: "إن فرنسا وحدها من بين الأمم التي استطاعت إدخال عواطف إنسانية وأن تجعل قضية السلام أمرًا قائمًا وسائدًا في الجزائر وتونس، والمغرب، وذلك بعد أن تغنى بحضارة فرنسا وإنجازاتها الحضارية في الجزائر بدءًا من مد السكك الحديدية وتنظيم إدارة السكان والقضاء على القرصنة ليقيموا محلها العدالة وإدخال الوسائل الصحية، والعلاج الطبي الحديث.

وهذا قائد الحملة الفرنسية على الجزائر الجنرال دوبورمون (م. 1773 - 1846) يستحدث إلى جنوده مظهراً الجانب الإنساني لهذه الحملة قائلا " إن هذه القضية هي قضية فرنسا والإنسانية معًا!! فكونوا في عملكم

هـذا عادليـن وإنسانيين بعد الانتصار!! وبينوا للناس مدى دوركم هذا الذي تضطلعون به في مهمتكم هذه، واجعلوا الحرب أقل استمرار وأقل دموية .!! من الجنرال دوبورمون إلى الجنرال دوفال جرائم فرنسا لم تتوقف. لا شيء يحسرج الفرنسيين أكثر من الحديث عن ما ضى بلادهم الاستعماري وجرائم قادته العسكريين بدءا بالفيتنام مرورا بالجزائر، ومدغشقر، ذلك أن الفرنسيين يحاولون دوما الاختفاء تحت مظلّة "فرنسا بلد حقوق الإنسان " وفرنسا عصر التنوير الذي قاده مفكرون وفلاسفة فرنسيون من أمثال فولتير، ودالامير، وديسدرو، وجان جاك روسو، ومونتيسيكو، حقا إن هذا الجانب من تاريخ فرنسا المضيء لا بلغي جانب فرنسا المستعمر لعدة شعوب في آسيا وإفريقيا، والباسفيك، ولا تزال تسيطر على "المارتتيك" وكاليدونيا الجديدة "، وهذا سوف يبقى جانبا مظلما من تاريخ فرنسا وكان ميشال روكار الاشتراكي ورئيس وزراء فرنسا سابقًا الذي صرَّح ذلك اليوم: " إنني أخجل من ماضي فرنسا الاستعماري "، وإن فلاسفة التنوير الذي يتغنى بهم الفرنسيون لا يلغى قائمة لأسماء جنرالات فرنسا أجرموا في حق الشعوب وفي مقدمة هذه الشعوب شعب الجزائر من منّا يَنْسَى الجنرال دوفال GÉNÉRAL DUVAL ، مجرم مجزرة 8 مايو 1945 في كل من سطيف، وقالمة، وخراطة، الذي كان وراء مقتل 45 ألف شهيد جزائري في المدن المذكورة بالإضافة إلى قرى، ومداشر تعرضت لقصف من الطيران والبحرية الفرنسية ؟ وهاهي فرانسين ديساني FRANCINE DESSAIGNE من الأقدام السوداء تؤلف كتابًا حول هذه المجزرة واتخذت من مقولة الجنرال دوف ال : " السَّلامُ لعشر سنوات "!! "la paix pour dix ans " عنوانا لكتابها، الذي قدم له جاك سوستل JACQUES SOUSTELLE وتحاول من خلال هذا الكتاب تفنيد أطروحات الوطنيين الجزائريين الذين قدروا ضحايا جرائم فرنسا في الجزائر في8مايو 1945 بـ 45 ألف شهيد، فجاك سوستيل الذي كان مقيما عاما في الجزائر وهو الذي كان شاهدًا ومشاركًا بل ظل يستحدث عن100 ألف من الحركة الذين قتلتهم جبهة التحرير ومليون ونصف من ضحايا هذه الحرب من أصل الأقدام السوداء الذين صودرت منهم ممتلكاتهم وأرغموا على الخروج من هذا البلد الجزائر إلى فرنسا.

وقال إن الإطار التاريخي لانتفاضة مايو 1945 يبدو وكأنه تكرار عام للتفسير الأول لمجازر عين عبيد والعاليا في20 أوت1955 هناك مؤامرة ومخطط شيطاني لتوجيه الفلاحين في عمل عنصري ضد الأوربيين وإن فشل هؤلاء المتمردين يعسود إلى الطاقة وشجاعة الجنرال دوفال DUVAL ورئيس الدائرة أشياري ACHIARY والوالي ليستراد كاربونال -CARBONNEL افضل وبصفة خاصة الجنرال دوفال GÉNÉRAL DUVAL

في قميع الانتفاضية (راجيع مقدمية جياك سوسينيل) إن كتاب فرانسيس ديساني على أهميته وكثرة الوثائق فيه وتوثيقه جيدًا جاء أساسيا ليرد على أطروحة الوطنيين فهي ترفض أساسا مقولة مقتل 45 ألف شهيد من طرف الجيش الفرنسي بكل قواته البرية والبحرية والطيران يدعمهم جيش اللفيف الأجنبي القادم من سيدي بلعباس والمعروف بشراسة وجرائمه، مع فرقة من السينغاليين.

إن رقم45 ألف شهيد حصاد جرائم فرنسا ضد الجزائريين في حوادث8 مايو 1945 التي شملت سطيف، وخراطة، وعدة قرى ومداشير مجاورة كانت لها هدف اللطيران والبحرية بالإضافة إلى قالمة، وتقول الكاتبة فرانسين ديساني FRANCINE DESSAIGNE في كتابها الوارد الذكر أن رقم45 ألف قت يل جزائسري في حوادث8 مايو 1945 كان من اختلاق القاهرة وإذاعتها

والجامعة العربية، أما جيرمان تيون GERMAINTILLON وهي مختصة في .....الأوراس وعاشت سنوات في الجزائر وألفت عدة كتب وكتبت عدة در اسات عن الجزائر فأكدت بأن الرقم الحقيقي لعدد المقتولين من الجزائريين مسن طرف الجيش الفرنسي يجب أن يكون أقل من 45 ألف قتيل، ولكنه يتجاوز 15 ألف قتيل (ص 113 من المصدر المذكور)!!

أما جريدة "البصائر" اللسان المركزي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما تقول المؤلفة لم تتورع في إيراد رقم (80) ألف قتيل بل ذهب بوالصنوف خلال اجتماع تم في ديسمبر 1946 إلى أبعد من ذلك عندما أعلن أمام ممثلي اللجنة المالية وهو عضو فيها: "إن المسلمين فقدوا خلال مجازر 8 مايو 90 1945 ألف شهيد!! إنها مُزايَدات بلا أدلة، تقول المؤلفة وهذا -Y MDANAN يؤكد بأن هناك 30 ألف من الأنديجان indigénes "الأهالي من الرجال والنساء والأطفال قد تمت إبادتهم بلا شفقة ولا رحمة بواسطة الطائرات والبحرية ومصلحة المحافظة على النظام في اللفيف الأجنبي الذي كان هائجا، إن المؤلفة وغيرها من بعض الكتاب الفرنسيين يصابون بالاكتئاب عندما تصدر بعض الحقائق عن جرائم فرنسا في الجزائر وهي كثيرة وكثيرة جدا بل هي أكثر مما ذكر ونحن نشاطر الكاتب الفرنسي فر انسيس جانسون FRAANCIS JEANSON الذي قال في تعليق على ملف جرائم فرنسا في الجزائر " إن الاستعمار في حدِّ ذاته قبل الحديث عن جرائمه جريمة ضد الإنسانية " وعندما سئل من طرف الصحفي أنطوان سبير ANTOINE SPIRE من صحيفة "لوموند " LE MONDE حول رأبه في جرائم فرنسا في الجزائر بصفته كان مسؤولا عن شبكة "RÈSEAU" دعم لجبهة التحرير بفرنسا أثناء ثورة نوفمبر 1954أجاب: "لا أعرف عمًّا إذا كان هذا يخول لي الحق في قول الحقيقة وأكن ما لم أفهمه

السيوم هو هذا التساؤل عن جرائم فرنسا في الجزائر اليوم بدون السؤال عن الاستعمار في حد ذاته، والسؤال المفروض طرحه هو: لماذا قمنا بالحرب ضد الشعب الجزائري وباسم أية مصلحة ؟ إننا طبقنا سياسة استعمارية ضد الشعب الجزائري وهي سياسة كانت لا تطاق وذلك مثل مايو 1945، إن مجازر سطيف لا تزال عالقة في الأذهان.

إن التعذيب لـم يولـد مع ثورة نوفمبر 1954 فهناك شهادات قدمت خلال سنوات 1945 و 1954 تؤكد وجود التعذيب والقتل الجماعي من طرف الجيش الفرنسي (راجع جريدة MONDE 29 MAI 2000 ) ولعل هذا الكـلام لكاتب وفيلسوف فرنسي رفيق الفيلسوف الفرنسي الراحل جان بول سارتر يُفند ما دأب عليه بعض الكتاب الفرنسيين الذين لا يجرؤون على قول الحقيقة، بل إن البعض ظل يعزف على سياسة التحضر والتمدين الفرنسي في الجزائر خلال ليل الاستعمار الطويل، ويتحاشى الحديث عن مثالب الاستعمار الفرنسي في الفرنسي في الجزائر خلال ايل الاستعمار الطويل، ويتحاشى الحديث عن مثالب الاستعمار وتفقير، وتشريد، وتهجير، وتدمير.

إن مؤلفة كتاب: " السلام لعشر سنوات " 1

وإن هي لا تريد أن تصدق مقولة الوطنيين الجزائريين والقائلة بأن الفرنسيين قصتلوا في 8 مايو 1945، 45 ألف شهيد جزائري إلا أنها مع ذلك تورد هذا السرقم في كتابها عدة مرات كما أنها أوردت أرقام المصادر الفرنسية الرسمية، فتقرير لجنة التحقيق برئاسة الجنرال توبير GÉNÉRAL TUBERT

<sup>1-</sup> كلمة السلام لعشر سنوات هي مقولة للجنرال دوفالGÉNÉRAL DUVAL الذي قاد الحملة الإجرامية ضد الوطنيين في سطيف، وخراطة، وقالمة وقرى عديدة مجاورة سطيف، فعندما أجهز على على على الله على على الله عند عشر المنادة عشر سنوات القادمة. وصدقت تنبؤاته وظل السلم قائما إلى سنة1954 تاريخ اندلاع الثورة التحريرية.

تـورد رقم15000 قتيل من الجزائريين وهو أعلى رقم اعترفت به المصادر الفرنسية الحكومية الرسمية التي لا تتحدث في واقع الأمر عن الجز ائريين بل تستحدث عن المسلمين وتنصرف هذه الكلمة إلى الجزائريين مباشرة وتقول مؤلفة الكتاب الوارد الذكر إن السفير الأمريكي في القاهرة السيد بانكني توك "PINKNEY TUCK " يكون قد أخبر رئيس الجامعة العربية يومئذ عز ّام باشسا بأن هناك45 ألف جزائري قتلهم الفرنسيون في مظاهرة 8 مايو 1945، وكان الجنرال دوغول قد أبدى غضبه من تصريحات السفر الأمريكي في القاهسرة وتدخل الأمريكيين في القضية الجزائرية التي تعتبرها قضيتها ولا أحد له الحق في الخوض فيها، لأن الجزائر جزء من فرنسا وفرنسا لا تقبل المسسُّ بسيادتها والستدخل في شؤونها الداخلية من أية جهة كانت وقد ردّ دو غـول على الأمريكيين بإغلاق قواعدهم في الجزائر، ودكار في السينغال انتقاما من تدخل الأمريكيين في القضية الجزائرية وهي قضية فرنسية بحتة. " أسطورة 45 ألف قتيل جزائري مسلم في حوادث8 مايو 1945 " إن المؤلفة فرانسين ديساني ما فتئت ترفض مقولة مقتل45 ألف جزائري في حوادث8 مايو 1945 بل نجدها تعتبر هذا الحديث بمثابة أسطورة وخرافة لا صلة لها بالواقع ولهذا نجدها تكتب في (ص117) من كتابها بخط عريض وفي مطلع الصفحة " أسطورة 45 ألف قتيل كما نقلت إلينا مقتطفات من أقوال الجنرال هنري مارتان G. H.MARTIN الذي يدافع فيها عن المجرم الجينرال دوفيال الذي عمل على حد قول الجنرال هنري مارتان على إنقاذ المسلمين من الهجوم الوحشى الذي قام به المتمردون من الجزائر بين المسلمين في 8مايو 1945.

ويقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي نقلا عن مذكرات الشيخ محمد خير الدين" الجزء الثاني" إن معركة الثامن مايو 1945 ستكون الحد الفاصل بين

المطالبة بالحقوق السياسية، وبين الاستعداد للثورة المسلحة لانتزاع هذه الحقوق المهضومة طال الزمن أم قصر ويقول الشيخ البشير الابراهيمي (1889–1965) في مكان آخر "لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقلام من نور ثم كتب في آخر فصل من هذه الفصول المخزية بعنوان: "مذابح سطيف وقالمة وخسراطة لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ كله وهاهو كتاب لباحث جزائسري يدعي بوسيف مخالد BOUCIF MEKHLED عن مجازر مسطيف وقالمة، وخسراطة بعنوان UN 'CHRONIQUES D' UN MASSACRE 8 MAI 1945 SETIF, GUELMA, KHERRATA.

وقد صدر عسن جمعية أسسها الجيل الثاني من أبناء الجزائر في المهجر "فرنسا" وتحمل "اسم الذاكرة " AU NOM DE LA MÉMOIRE "فرنسا" وتحمل السم الذاكرة " PR. JEAN CHARLES JAUFFRET يقلم الأستاذ جان شارل جوفري UNIVERSITE PAUL VALERY وهو يقدم كتاب من جامعة بول فاليري 1945 كان بمثابة ميلاد للوطن الجزائري وبداية السنهاية للجزائل الفرنسية. "وقد اجتهد بوسيف مخالد كثيرا وهو يعد هذا الكتاب الذي صدر في فرنسا سنة1995 في منشورات SYROS فقد نقب فسي أرشيفات "باريس" و" إيكس آن بروفانس" كما راجع أرشيف ولاية قسنطينة وبصفة خاصة الملفات المتعلقة بأحداث8 مايو 1945 وقد وجد في سنة1979 وقد نجا بأعجوبة من أيدي الفرنسيين الذين ما كانوا يذخرون جهدا فلي نقله إلى فرنسا لينظم إلى أطنان من الوثائق سرقها الفرنسيون وحولوها إلى فرنسا ويعتبرونها اليوم بمثابة ذاكرة وطنية فرنسية.!!

إن الصتدام مع الاستعمار الفرنسي لم يبدأ في 8 مايو 1945، بل بدأ في أول مايو من نفس الشهر وقد حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: تحيا

الجزائر الحرة المستقلة "الحرية للجميع " وكان حامل العلم الجزائري محمد بلحاف، فقد اطلقت الشرطة بكل برودة النار على المتظاهرين

-3 جنرالات في قفص الاتهام بالجرائم ضد الإنسانية ورابعهم وجه آخر يتحدى قادته وينظم إلى معسكر السلام في الجزائر!:

لـم يكن الجنر الات ماسو، وسالان، وأوساريس وحدهم الذين ارتكبوا جرائم ضـد الإنسانية فـي الجزائر، فهم عشرات ومن هؤلاء بيجار الذي رفض الاعـتراف بممارسـة حتى التعذيب في الجزائر، وشال الذي اشتهر بخطه المكهـرب الـذي أقامـه الجيش الفرنسي قصد تجفيف منابع تموين الثورة الجزائر رية فـي الداخل من خلال مناطق الحدود ككل من تونس والمغرب، وبار لانج الذي مارس التعذيب ضد الوطنيين في الجزائر، وجوهو الذي وحده مـن جـنر الات فرنسا الذي ولا ي الجزائر وقد ولد في الغرب الجزائري ابوصـفير" وقد تمرد جنرال واحد عن سرب هؤلاء المهاجرين فتحدى قادته مـن ماسـو، وسالان، وبيجار، إنه الجنرال دولا بورديير الذي شق عصا الطاعة في وجه زبانية قادة الحرب القذرة والإستئصالية للحفاظ على "جزائر فرنسـية" ولو من غير سكانها الأصليين العرب المسلمين تحقيقا لمقولة ظلت مـتداولة بين أصحاب "الأقدام السوداء" PIED NOIRS " الجزائر جميلة ولكن بدون الجزائريين "

L'ALGÈRIE EST BELLE SANS LES ALGÉRIENS

<sup>1-</sup> إن تحديد عدد 3 جنر الات من جنر الات فرنسا في الجزائر خلال حرب التحرير لا يعني أن الجينر الات التلاثة هيو وحدهم من مجرمي الحرب في الجزائر، وما عداهم مسالمون، فقائمة مجرمي الحيرب من ضباط وجنر الات فرنسا من الصعب إحصاؤهم، ويحتاج هؤلاء إلى كتاب كامل ومستقل.

رَفَّحُ محبر ((رَجَعِ) (الْمَجَنَّرِيُّ (سِکنتر) (افتِرُ) (اِفِرُوک کِ www.moswarat.com

#### الجنرال بول أوساريس قصة مجرم حرب يتفاخر بجرائمه.!!

يقول المؤرخ الفرنسي بيير فيدال ناكي PIERRE VIDAL NAQUEI فسي صحيفة لوموند "LE MONDE" الفرنسية (3 مايو 2001) تعليقا عن مذكرات الجنرال بول أوساريس" إنها مذكرات مجرم حرب "!!

إن الجنرال بول أوساريس رجل عسكري محترف لعب دورا قذرا في حرب الجزائسر بدءًا مسن جسرائمه فسي سسكيكدة، شم معسركة الجزائسر الجزائسر بدءًا مسن جسرائمه فسي سسكيكدة، شم معسركة الجزائسر كلم المحتوف لمعتوف الوموند" في 23 نوفمبر 2000 بأنه شخصيا قام بقتل 24 شخصا من سجناء الحرب كما أعطى أوامسر لقتل المئات من المشبوهين بدون محاكمة!! ويعترف أنه أشرف على تعذيسب مشبوه جزائري رفض الاعتراف ومارس عليه التعذيب إلى أن مات متأثرا بالتعذيب وما كنت متأثرا بوفاته بل كنت قد تأسفت على أنه مات دون أن يدلى باعترافات فلم أخجل لذلك ولم أشعر بالذنب إزاء ذلك أيضا!!

وقد اعترف بول أوساريس أنه أشرف شخصيا على قتل الشهيد علي بومنجل السذي تسم رمسيه مسن عمارة في شارع كليمانصو بالأبيار في حين كانت المصادر الفرنسية الرسمية قد أعلنت أن المحامي علي بومنجل قد أنتحر في 23 مارس1957 بعد أن تعرض لتحقيق دام 43 يوما من طرف الفرقة الثانية للمظليين التابعة للفرقة الاستعمارية التي يرمز لها بالحروف اللاتينية R.P.C للمظليين التابعة للفرقة الاستعمارية التي يرمز لها بالحروف اللاتينية Regiment de Parachutistes Coloniaux.

ويؤكد المؤرخ الفرنسي بيير فيدال ناكي أن المتداول في الأوساط السياسية الفرنسية قد قتل بأوامر من "ماكس لوجان" كاتب الدولة للحرب في حكومة غي موللي "الاشتراكي" وقد كشف الجنرال بول أوساريس أن الشهيد العربي بين مهيدي غير مستعد للتعاون معنا ومن الأفضل ألا يحاكم لأن محاكمته سيوف تكون لها انعكاسات دولية ومن الأفضل التخلص منه. هكذا قال

الجنرال أوساريس للجنرال ماسو، وجاء ردّ الجنرال ماسو: "إذن تصرف أنت شخصيا مع بن مهيدي بطريقة تراها أنت أفضل وأن من جانبي سأتولى التغطية عنكم، وبطريقة تجعل الاعتقاد بأنه قد انتحر فعلا. وعندما توليت قيتله، وتيقنت من وفاته اتصلت هاتفيا بالحنرال ماسو MASSU قائلا له: "إن بن مهيدي قد انتحر "!! وجثته في المستشفى وسوف أقدم لك تقريرا في الموضوع غدًا في الصباح.!!

ولـم تكـن عملية قتل الشهيدين العربي بن مهيدي وعلي بومنجل من طرف الجنرال أوساريس سوى واحدة من جرائمه التي يفوق حصرها والتي قام بها فـي الجزائـر مـنذ حلوـله بمديـنة سـكيكدة، فقد اعترف لمجلة "مارين" "MARIANE" عدد 27 نوفمبر 2000، أنه قتل 500 شخصا مشبوها فيهم بمديـنة سـكيكدة وحدها!! وميشال دوبري، وماكس لوجين، وجورج بيدو، وروبير لاكوست المقيم العام في الجزائر، وفرانسوا ميتران الذي كان وزيرا للعدل وحاملا للأختام هؤلاء جميعا وغيرهم من هؤلاء القادة شهودا على هذه الجرائم وشركاء بطريقة أو بأخرى سواء بالسكوت أو المشاركة.!!

وفي حديث مطول الجنرال أوساريس لصحيفة " أوباريزيان " LePARISIEN 18 Mai 2001 الم يخجل من أن يقول عندما قيل له أن الحكومة الفرنسية ستجردك من وسام الشرف الذي نلته في عهد الجنرال دوغول أجاب إن تصرفا من هذا النوع من طرف الحكومة الفرنسية اعتبره تصرفا غيير عادل تماما ذلك أنني لم ارتكب جريمة حتى أجرد من هذا الوسام فسلوكي العسكري يومئذ لم يكن أبدًا مثار شكوك من طرف المسؤولين الكبار الذين كنت تحت قيادتهم وإذا كنت قد قمت بعمليات تعذيب، فإن هذه الأعمال قد طواها العفو الشامل الذي صدر عن الحكومة الفرنسية، ولهذا فلا أطلب السماح، ولمع يؤنبني ضميري فيما قمت به

خلل: "حرب الجزائر " فأنا كنت خلل: "معركة الجزائر " LA BATAILLE D'ALGER الستقى كل يوم بالمسؤولين صباح مساء وخاصمة الجنرال ماسو، وكنت أدون هذه اللقاءات في أربع ورقات: ورقة للجنرال ماسو، والثانية لروبير لاكوست المقيم العام في الجزائر، والثالثة للجنرال سالان والرابعة احتفظ بها لنفسى وهذا يعنى بالضبط أن المسؤولين الستلاثة، كلههم على علم بما قمت به وأقوم به، ولكن مع الأسف الشديد لم أحتفظ بهذه الدفاتر التي دونت فعندما غادرت الجزائر سلمت دفتري هذا إلى الشخص الذي خلفني في منصبي ويؤكد الجنرال أوساريس في كتابه: أنا لست كغيري من زملائي الذين قاتلوا في صفوف "حرب الجزائر" الذين نشروا مذكرات ومقالات وأدلوا باعترافات فقد كنت قررت عدم النسيان، ولكن على بالصمت، وقد اشتغلت في الأجهزة السرية، وكان يمكن بالنسبة لى الاختفاء وراء هذه الحماية التي كنت أتمتع بها، ولكن بعد مرور 40 سنة على مساجرى في الجزائر قررت أنا الآخر أن أقدم شهاداتي حول أعمال خطــيرة وحــول وسائل خطيرة استعملت في هذه الحرب من أجل مكافحة "الارهاب" وبصفة خاصة التعذيب والقتل الجماعي (ص 9 من الكتاب .) وإن العمل الذي قمت به شخصيا في الجزائر كان من أجل خدمة مصالح بلـدي معتقدا في ذلك بأن ما قمت به كان عملا جيدا "ولو أنني لا أحب فعل وممارسة ذلك " وعندما اندلعت ثورة نوفمبر 1954 والتي يسميها الفرنسيون " LA TOUSSIANT DE 1954 " كنت في باريس وتلقيت أمر التعيين في فرقة المظليين الرابعة عشر في سكيكدة وكان الجو السائد يومئذ في أذهان القادة السياسيين الفرنسيين أنسه لا مناص من مواجهة "تمرد الجز ائريين، ولا مجال أصلا للتفاوض مع هؤلاء وقد عبر عن ذلك فرانسوا

الـ تفاوض مع أعداء الوطن والتفاوض الوحيد مع هؤلاء هو الحرب!! وكان الجــنر ال أوساريس مثله مثل باقي جنر الات فرنسا الذين حاربوا في الجزائر يـريدون أن يثأروا بما لحق بهم في معركتهم التي خسروها في الفيتنام في معسركة ديسان بيا نفو " "LA BATAILLE DîEN BîENPHû " التي كانست القشة التي قسمت ظهر بعير فرنسا في أدغال آسيا وخرجت من هذه المنطقة الحساسة وهي تجر أذيال الخيبة والمرارة والفشل، بعد أن خلفت وراءها آلاف القتلي من الجيش الفرنسي الذي هزمه بطل "ديان بيانفو" الجنرال جياب، وقد عقد جنرالات فرنسا العزم على المحافظة على الجزائر التي تعتبرها فرنسا جوهرة في تاج الامبراطورية الفرنسية كما كانت بريطانسيا تعتبر الهند درّة في الامبراطورية البريطانية التي كانت لا تغيب عنها الشمس ويؤكد الجنرال بول أوساريس أنه بعد سقوط حكومة مونديس فرانس خلفتها حكومة إدغارفور وكان في استراتيجية هذه الحكومة تسوية كامل ملفات المغرب العربي وذلك الأسباب سياسية والاعتبارات دولية ذلك أن العالم أجمع أصبح يهتم بما يجري في هذه المنطقة وكانت قضية تصفية "جبهة التحرير الجزائرية " تتطلب الإرادة السياسية ومزيدا من الإمكانيات لتحقيق ذلك.

والقارئ لكتاب بول أوساريس يجد فيه كثيرا من الآراء المتناقضة وجهل بالتقافة السياسية فهو عندما يتحدث عن جمال عبد الناصر يتحدث عنه كجنرال مع العلم أن جمال عبد الناصر ظل يحمل رتبة العقيد أو البكباشي من الألقاب العسكرية المصرية المتأثرة بالألقاب العسكرية التركية!!

ومن الملاحظات التي يجدها القارئ في "مذكرات أوساريس" تناقض أقواله فنجده تارة يعترف بأنه مارس التعذيب والقتل الجماعي هو شخصيا وتارة أخرى ينفي عن نفسه القيام بالتعذيب كما يذكر ذلك في مذكراته حيث يذكر أنه عندما وصل إلى سكيكدة قام باستنطاق العديد من المسجونين: " ولكنني الم أقم أبدا بالتعذيب لأننى أفكر دوما في هذا الموضوع وأقول: " إنني إذا مارست التعذيب اليوم ضد الآخرين فسوف أصبح شخصيا عرضة للتعذيب في يوم ما. " في حين نجده في نفس الصفحة يبرر التعذيب ويتساءل قائلا: " ماذا نقول للناس عندما يفقدون أبناءهم في حوادث الحرب بسبب الإرهاب وماذا نعمل إزاء أناس لا يريدون أن يعترفوا بارتكابهم جرائم وهل نترك هؤلاء يواصلون مواصلة ارتكاب الحوادث إن مهمتنا نحن رجال المخابرات تفرض علينا تحقيق نتائج!! وتحقيق النتائج هذه لا تحقق في معظم الأحيان إلا عبر التعذيب والقتل الجماعي ويذهب في مكان آخر إلى القول بأن الذين ماتوا تحت التعذيب كان سبب وفاتهم أننا نريد الحصول منهم على معلومات تمكننا من تجنب أعمال الإرهاب والقتل التي كان يقوم بها هؤلاء الإرهابيون نعم أعترف أن التعذيب كان موجودا ولكن بالنسبة لي ليس قاعدة في عملي أثناء القيام بالتحقيق وعندما يُسأل عما إذا كانت السلطات السياسية على علم بما يقومون به من تعذيب وقتل جماعي للجزائريين أجاب: "عندما أعطى المسؤولون السياسيون الفرنسيون السلطات الكاملة للجنرال ماسو "massu" كانوا يدركون تمام الإدراك أن ذلك يفضى لا محالة إلى أمر صعب وبالتالي فهم يعرفون تممام المعرفة أننا كنا نمارس التعذيب فهم وأن لم يعطوا لنا الأوامر مباشرة في الموضوع فهم على كل حال على علم بما يجري في الجزائس وذلك بسناء على المعلومات التي كنا نزودهم بها باستمرار طيلة وجودي في الجزائر!! وفي حديث اصديفة الوموند" "LE MONDE-23-11-2000 اعترف أوساريس صراحة بتصفية العديد من سجناء الحرب وخاصة منهم سجناء محتشد بول كاز ال " PAUL CAZELLES " وغييرها من المحتشدات الأخرى الموجودة قرب الجزائر

العاصمة والتي أثرت في بول تيغان "PAUL TEITGEN" الكاتب العام لمحافظة شرطة الجزائر العاصمة ودفعته ألى أن يقدم استقالته من منصبه احتجاجا على الجرائم التي كانت ترتكب ضد المناضلين الجزائريين وشبهها بالجمرائم والتعذيب الذي مارسه عليه النازيون خلال احتلالهم لباريس وكان هو شخصيا في حركة فرنسا الحرة المناهضة للنازية واحتلالها لفرنسا وفي مقال ظهر في صحيفة " لوموند" " LE MONDE " المصدر السابق بعنوان "الحرب القذرة للجنرال أوساريس "

# LA SALE GUERRE DU GÉNÉRAL PAUL AUSSARESSES.

ساله الصحفى عن قضية 24000 سجين جزائري وضعوا تحت الاقامة الجبرية والتي وقعها الجنرال أوساريس شخصيا والتي يؤكد فيها بول تيغان أن هناك من بين هؤ لاء 3024 شخصا اختفوا من هذه القائمة وهذا معناه أنه تـم التخلص منهم من طرف الجنرال أوساريس وكتائبه "كتائب الموت"!! أجاب أوساريس بدون حياء ولا خجل "إن كلام بول تيغان قريب من الواقع وكنت باستمرار أضع الجنرال ماسو في الصورة وكنت أعد تقريري هذا مع أحــد الأعوان لي وهو الضابط ترينكي " TRINQUIER " واعترف أيضا بأن بول تيغان استقال من منصبه في 12 سبتمبر من عام1957 لأنه لم يكن راضيها على ما يجري من تعذيب وقتل جماعي للجزائريين وكان ماكس لُوجِينِ كَاتِبِ الدولة للحرب عندما استشيره كان جوابه: " تصرفوا كما ترون فكنا ندن في الحكومة عندما اعترضنا طائرة الزعماء الخمسة لجبهة التحرير في 22 أكتوبر 1956 فكرنا في إسقاطها ولكن وجود طاقم الطائرة من الفرنسيين حال دون القيام باسقاط هذه الطائرة!! وفي شهادة أدلى بها نذير بومنجل ابن الشهيد على بومنجل وهو حاليا طبيب يعمل في جنيف أن والده مات وكان عمر نذير بومنجل يومئذ7 سنوات وعمره الآن 51 سنة، وكان والده يذكر الطبيب نذير بومنجل يزن100 كيلوغرام، ولكن عندما مات وشوهدت جثته (في مستشفى مايو) لا يتعدى وزنه 30 كيلو والسبب بقاؤه في زنزانة السجن مدة 43 يوما يضاف إلى ذلك أنه كان قد تعرض للتعذيب بدون شك ووصف نذير بومنجل الجنرال أوساريس بأنه قاتل في خدمة الدولة الفرنسى!! ويذكر نذير بومنجل أن أستاذ والده في كلية الحقوق ويدعي روني كابيــتان " RENÉ CAPITANT " أوقــف دروســه في الحقوق بجامعة السوربون بباريس احتجاجا على انتحار والده ذلك أن الأطروحة الفرنسية المنداولة يومئذ أن الشهيد على بومنجل قد "انتحر" ولم تتأكد حقيقة وفاته رسميا إلا بعد اعترافات الجنرال بول أوساريس الذي أكد فيها أنه شخصيا أشرف على قتل الشهيد على بومنجل ولو أن كافة الأوساط السياسية في فرنسا والجزائر وخصوصا عائلته كانت قد ارتابتها الشكوك حول قضية انتحار الشهيد علي بومنجل وعندما سئل الجنرال أوساريس من طرف الصحافيين هل ينوى القيام بطلب السماح مما بدر له من جرائم إزاء الشعب الجزائري أجاب: أنا لا أطلب السماح والاعتذار عمّا بدر منى خلال أداء مهمتى في الجزائر اللهم إلا إذا اعترفت جبهة التحرير الوطني الجزائرية من طرفها بما ارتكبتها هي الأخرى من جرائم ضد السكان خلال هذه الفترة وحتى لو فعلت ذلك وعن صدى اعترافاته وسط الشخصيات العسكرية التي ماز الست على قيد الحياة إعترف الجنرال بول أوساريس أنهم في معظمهم لم يكونوا مرتاحين لهذه الاعترافات وخاصة الجنرال بيجار الذي رفض الإعستراف بجسرائمه مشسيرا إلسي أن الاعترافات الآن لا تقدم ولا تؤخر فالمطلوب إقامة جسور قوية مع الشعب الجزائري في الاتجاه نحو المستقبل ونسيان الماضي أما بنت الجنر ال أوساريس " هيلان HELENE " فقد رفضت مشاهدة والدها بعد صدور اعترافاته في الصحف وفي كتاب "أجهزة خاصــة " " SERVICES SPÉCIAUX " وقد طـرح عدة شخصيات فرنسية من رجالات القانون إشكالية وجود عدة عراقيل قانونية تحول دون متابعة مرتكبي الجرائم من طرف جنر الات فرنسا في الجزائر وقد لاحظ ذلك سيسيل بريسيور "CÉCILEPRIEUR" فسي مقال له بصحيفة "لوموند" LE MONDE الفرنسية في مقال له نشر بهذه الجريدة في 4 مايو 2001 بعـــنوان: "عراقــيل قانونــية إزاء تتــبع بــول أوسـاريس والسبب كما يقول الكاتب هو قانون 31 جويلية 1968 الذي يتضمن العفو العام ضد كل الأعمال التي ارتكبت خلال ثورة نوفمبر 1954- 1962 والتي لها صلة بهذه الحرب وقد جاء هذا القانون تتمة للقانون الذي صدر بعد وقف إطلاق النار في الجزائر في مارس1962 وقد استند بول أوساريس على هذا القسانون مما جعله يدلى باعترافاته الفظيعة دون خوف ولا وجل من المتابعة القانونية عما ارتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسان والإنسانية أما إدراج جرائم حريب الجزائر ضمن الجرائم ضد الإنسانية فهذا لحد الآن لا ينطبق إلا على مجرمي الحرب العالمية الثانية التي ارتكبتها النازية ضد اليهود وحاكمت مجرمي هذه الحرب في محكمة نورمبورغ والتي حكم بموجبها كلا مسن كلاوس باربى "CLAUS BARBIE" و " PAUL TOUVIER " وهما من الذين صدرت في حقهما أحكاما تتعلق بجرائمهما ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية كما حوكم أيضا في هذا المجال موريس بابون MAURICE PAPON والذي لا يزال نزيل السجن بموجب هذه المحاكمة دون الإشارة إلى جرائمه التي ارتكبها ضد الجزائريين في الجزائر عندما كان واليا على قسنطينة وعن جرائمه التي ارتكبها ضد المتظاهرين الجز ائريين في المظاهرة السلمية التي قام بها الجزائريون المهاجرون في17 أكـــتوبر 1961 والنبي أسفرت عن مقتل حوالي300 جزائري جلهم تم رميهم

في نهر السيّن أو قتلوا في مراكز الشرطة تحت التعذيب في ظل الجمهورية الخامسة برئاسة الجنرال دوغول وفي حكومة ميشال دوبري ووزير داخلية روجر فري ROGER FREY والغريب أن المحاكم الفرنسية حاكمت الجنرال بول أوساريس على افتخاره بارتكابه جرائم خلال وجوده في كل من سكيكدة والجزائر العاصمة خلال سنوات 1955- 1957 كما حاكمت معه ناشر كتابه المسؤول عن النشر في منشورات بيران "ÉD- PERRIN" ولكنها لم تحاكمه على جرائمه متذرعة بأن النصوص القانونية الفرنسية كلها تحصر هذا النوع من الجرائم فيما ارتكبه النازيون ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى هذا فقد استندت المحكمة الفرنسية إلى قانون العفو الفرنسي الصادر في نهاية جويلية 1968 فعلى هذا الأساس حكم الجنرال بول أوساريس ولم تجد المحكمة الفرنسية في مبرراتها التي لا تبرر سوى محاكمة أوساريس وناشر كتابه سوى قانون قديم للصحافة الذي يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى300 ألف فرنك جديد (30 مليون سنتيم) وقد ردد أوساريس في المحكمة أن ما قام به في الجزائر من جرائم كان تنفيذ أوامر السلطة العسكرية في الجزائر وتحديدا الجنرال ماسو وكانت السلطة السياسية في باريس على علم بأن هناك تعذيب وجرائم ترتكب في الجزائر وفي مقدمة هؤلاء وزير العدل يومئذ فرانسوا ميتران.

اعترافات الجنرال بول أوساريس GÉNÉRAL PAUL AUSSARESSES وموقف المنظمات وهيأت لجان حقوق الإسان وردود فعلها.

ما أن أدلى الجنرال بول أوساريس باعترافاته الفظيعة إزاء الجرائم التي ارتكبها في كتابه "أجهزة خاصة" حتى تصدت عدة هيأت وشخصيات ومنظمات تابعة لحقوق الإنسان إلى مواجهة هذه الاعترافات بتقديم عدة شكاوي قانونية ضد الجنرال أوساريس

أمام المحاكم الفرنسية قصد محاكمته على هذه الجرائم التي تعتبرها عدة منظمات تابعة لهيأت حقوق الإنسان بأنها جرائم ضد الإنسانية وليست فقط جرائم حرب ففي 4 مايو 2001 تقدمت لجنة حقوق الإنسان Ligue des droits de l'homme L.D.H"

بشكوى قانونية ضد تفاخر الجنرال بول أوساريس بجرائم الحرب التي ارتكبها في الجزائر العاصمة وسكيكدة خلال وجوده في الجزائر في الفترة الممستدة بين 1955- 1957 تساريخ بدايسة "معسركة الجزائسر" للممستدة بين 1955- 1957 التي تسم فيها إلقاء القبض على الشهيد العربي بن مهيدي، وياسف سعدي، والشهيد على بومنجل والتي لعب فيها أوسساريس دورا قذرا والتخلص منه ومن الشهيد العربي بن مهيدي بواسطة بول أوساريس شخصيا بوقد عرضت الشكوى القانونية على محكمة باريس للنظر في جرائم الجنرال بول أوساريس.

\_ وفي 7مايو من نفس الشهر تقدمت

" الفيدر الية العالمية لحقوق الإنسان "

La fédération international des droits de l'Homme (F.I.D.H)

بشكوى مماثلة ضد الجنرال بول أوساريس على جرائمه المرتكبة في حق الإنسانية.

La fédération international des droits de l'Homme (F.I.D.H)

\_ وفي مايو سارعت :

(الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة مع الشعوب)

Le mouvement Contre La Racisme et pour L'Amitié les peuples «M.R.A.P »

بتقديم شكوى على الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها الجنرال بول أوساريس في حق الشعب الجزائري خلال معركة التحرير (1955 ــ 1957) والتي كلن فيها أوساريس قد شكل " كتائب الموت" لتعذيب وقتل الجزائريين بمباركة وصمت القيادة السياسية في باريس ومباركة القادة العسكريين في الجزائر.

وتنتظر حركة "مراب " «M.R.A.P» من محكمة باريس تكويان ملف لمتابعة القضية

— وفي 13 مايو تقدم— تروجة موريس أودان Jusette AUDIN السيدة جوزيت أودان Jusette AUDIN بشكوى هي الأخرى في الطار الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجنرال بول أوساريس وموريس بيجار وماسو و سالان في حق الشعب الجزائري وفي حق زوجها أودان الذي قتله المظليون تحت التعذيب وادعوا أنه "فير" من "جيب" عسكري وهو في الطريق إلى التحقيق، ولم يعثر على جثته أصلا والا تعرف زوجته كيف تم التخلص من و أين جثته مع العلم أن بول أوساريس أنكر معرقة قضية وفاة موريس أودان، وكان زوجها قد اختفى في الجزائر العاصمة في 21 جوان 1957، بدون أثر وقد كان أستاذا مساعدا في كلية العلوم بجامعة الجزائر — وعضوا في الحزائري المحامة الجزائر — وعضوا في الحزائر » وكان أستاذا مساعدا في كلية العلوم بجامعة الجزائر — وعضوا في الحراب الشيوعي الجزائري العلوم بجامعة الجزائر — وعضوا في الحراب الشيوعي الجزائري P.C.A»

\_ وفي 8 جوان من نفس العام (2001) تقدم المحاميان جيزيل حليمي التي كانت محامية للجزائريين خلال حرب التحرير والمحامي الزاوي بطلب إلى وزير العدل لإخطار لجنة مراجعة محاكمة مجزرة " هاليا" التي حدثـــت في 20 أوت 1955، بمدينة سكيكدة.

\_ وفي 19 جوان \_ صرح جماعة من " الحركة المسميتين من أجل الغاء التعذيب بأنها تنوي تقديم شكوى إلى المحكمة تتعلق بالتفاخر بجر المسم

الحرب من طرف الجنرال بول أوساريس والجرائم ضد الإنسانية التي التكبت في حق الشعب الجزائري خلال حرب التحريرية 1954 - 1962 -

ــ وفي جوان ــ من نفس الشهر تقدمت حركة «M.R.A.P» مــع لويزات إيغيل أحريز التي كانت عرضت للتعذيب من طرف جنرالات فرنسا بشكوى تطالب فيها بتشكيل ملف يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضــد الإنسانية، وأخطرت قاضي التحقيق لمحكمة باريس حول الموضوع.

\_ وفي 26 جوان \_ تقدمت لجنة " الفيدر الية الوطنيـــة لحقـوق الإنسـان " « F.I.D.H » ونفيسة بن مهيدي وفاطمة الزهراء بن مهيدي بشكوى مــع تكوين الطرف المدني قصد النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومقتل الشهيد العربي بن مهيدي شقيق نفيسة وفاطمة الزهراء.

وإذا كانت الأوساط الفرنسية قد عملت على تحريك ملف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر \_ فكان من باب أولى وأحرى أن تتحرك جهات جزائرية على هذا الصعيد لتحريك القضية من قبل أن يسدل عنه ستار النسيان \_ وأن تعمل على تعقب هو لاء المجرمين وتطالب بمحاكمتهم ومحاكمة فرنسا الرسمية على هذه الجرائم.

الجنرال راءول سالان ـ <u>RAOUL SALAN</u> مسيرة مجرم كان وراء قنبلة ساقية سيدي يوسف في فيفري 1958 وتعذيب مئات الجزائيين:

من هو هذا المجرم ـ الذي في عهده تمت قنبلة ساقية سيدي يوسف التونسية انتقاما من تونس التي كانت تدعم ثورة التحريب الجزائرية ـ ومارس الجنرال سالان التعذيب هو وجيشه وضباطه ضد الشعب الجزائري خـلل ثورة 1954 ـ 1962 .

\_ ولد راءول سالان في مدينــة روك كـورب «Roque COURBE» ولاية IRANE في 10 جوان 1898 وهو خريج الكلية الحربيــة المشهورة "سان سير "«ST SYR» شارك في كل الحروب الاستعمارية التي خاضتها فرنسا في الهند الصينية (1924 ــ 1937) وفي السينغال ، وعمل مسؤولا في المكتب الثاني في الجزائر سنة 1943.

نشر جزأين من مذكراته عـن حرب الجزائر " الجرز الأول" الجزائر الفرنسية : المجزائر الفرنسية :

Fin D'un Empire

Algérie Française 1<sup>e</sup> Novembre 1954 – 6 Juin 1958 ED – PRESSE DE LA CITÉ PARIS –1972-

والجزء الثاني " نهاية امبر اطورية "Fin D'un Empire "

«L"ALGÉRIE, DE GAULLE ET MOI"

7 Juin – 1958-10 Juin 1960- EP : PRESSE DE LA CITÉ PARIS 1974

وقد أكد في جزأين من مذكراته " بأن حرب الجزائر ليست كالحروب الأخرى إنها على حد قوله " حرب تخريبية " وقد درست هذا النوع من الحروب " فلم تفاجئني "

\_ التحق بالجزائر في 15 نوفمبر 1954 أي بعد مرور نصف شهر على اندلاع ثورة التحرير الجزائرية سنة 1954 وقد عبنه في هذا المنصب ماكس لوجان MAX LE JEUNE كاتب الدولة للقوات المسلحة الفرنسية " الإشتراكي" وقد حمل الجينرال دوغول ضياع هذه القطعـــة مــن الأرض الفرنسية عن طريق " إتفاقية إيفيان التي أبرمها مع ثوار الجزائر وقد ســبق للجنرال دوغول حسب رأيه أن تخلى عن " المجموعة الإفريقية" إنه الطلق المطلق مع مستعمرات فرنسا قام به دوغول ــ و القارئ لمذكرات الجـنرال سالان يلحظ بعمق مدى تغلغل الفكرة الاستعمارية عند الجــنرال سـالان ــ

وبقية جنر الات فرنسا الآخرين المسكونين بحب السيطرة على شعوب أخرى لإنشاء أمبر اطورية فرنسية التي تهاوت في أدغال الفيتنام وفي قمم الأور اسس وشلية وجرجرة وقد اعتبر الجنرال سالان أن ثورة نوفمبر 1954 هو "عدوان قامت به جبهة التحرير ضد فرنسا "وهذا مما دعاه أن يقول في مقدمة كتابه هذا واصفا اندلاع ثورة نوفمبر 1954 باعدوان جبهة التحرير ":

L'AGRESSION F.L.N وقال بهذا الصدد: " إذا كان الجـــنرال دوفــال Général DUVAL استطاع وضع كل ثقله في الإجـــهاز علـــى حــوادث 8 مايو 1945 و المتمردين الجز ائريين فعلينا اليوم أن نعمل مثله لسحق "المتمردين" إذا أردنا فعلا تجنيب فرنسا حرب طويلة الشبيهة بتلك الحـــرب التي خضناها في الفيتنام ـ وذلك عملا بقول فرانسوا ميتران وزير الداخليـة فى حكومة مونديس فرانس الذي أعلن في البرلمان الفرنسي " إن الجمهورية الفرنسية تضم الميتروبول" وولايات الجزائر الثلكث TROIS DEPARTEMENS ومناطق ما وراء البحار " إن الجزائر هـي فرنسا "! ونراه يعترف في ص 20 " من أن فرنسا فهمت الجزائر متلخرة!!" والواقع أن فرنسا لم تفهم الجزائر وماذا يريد الجزائريون إلا بعد حرب دامية استمرت سبع سنوات ونصف \_ والقارئ لمجلدين من مذكرات الجنرال سالان لا يجد فيها سوى الأكاذيب وتجاهل الحقائق متحاشيا الحديبث عن جرائم فرنسا في الجزائر والتي شارك فيها شخصيا بقسط وافر خلال وجوده على رأس قوات عسكرية في الجزائر \_ في حين نيراه يبوزع أكاذيب وافتراءاته حول الثوار الجزائريين حيث قال عنهم "كانوا يقتلون الأطباء ويتعرضون لسيارات الإسعاف \_ وأن الثوار لا يحترمون شيئا " ونقل إلينا مقتطفات من منشور وزرعه الثوار على حد قوله يحرضون على القتل واختطاف النساء وهو أمر اشتهريت به القوات الفرنسية، يراجع في هذا الموضوع لوموند / عدد أكتوبر 2001.

واختطاف النساء وهو أمر اشتهرت به القوات الفرنسية، يراجع في هذا الموضوع لوموند / عدد أكتوبر 2001.

تحدث الجنرال راءول سالان لأول مرة عن الشهيد العربي بن مهيدي رحمه الله هل كان على علم بحقيقة وفاته وقتله من طرف الجنرال بول أوساريس فادعى أنه لا يعرف شيئا عن استشهاده شيئا فغاية ما هنالك كما قال:

" إتصلت بالجنرال بيجار وهو" سفاح مثله" وحدثني عن نتائج التحقيق التي تمت مع بن مهيدي " الحكيم " LE HAKIM وهي كلمة أطلقها الجنرال سالان على الشهيد بن مهيدي فأطلعني على كافة نتائج التحقيق كما أطلعني على خريطة قيادة العربي بن مهيدي في الجزائر العاصمة " وكانت مهمة لما تضمنته من معلومات يمكن أن نستخدمها ونستفيد منها في كافة عملياتنا في الجزائر وخلال مرور 40 يوما من اعتقال بن مهيدي حصلنا على نتائج باهرة ميدانيا حيث سمحت لنا هذه المعلومات باعتقال المسؤولين واستولينا على أسلحة وقال إن شخصية العربي بن مهيدي كانت هامة"!.

وفي 3 مارس صباحا غادر بن مهيدي " الفيلا التي كان معتقلا فيها وفي نفس اليوم أخبرني مساء العقيد شاكن « COLONEL SCHAKEN » وأنا في مكتبي بأن مهيدي قد " انتحر" في الغرقة التي نقل إليه بواسطة قميصه واستمر الجنرال سالان في الأكاذيب والترهات عندما حساول أن يوهم الناس بأن بن مهيدي شعر وأنه تحدث طويلا في اعترافاته وخشي في الأخير أن يتعرض لتصفية من طرف زملائه وأن يحاكم بواسطة محاكمنا، ولهذا آثر وضع حد لحياته " [راجع ص 156 من مذكرات الجنرال سالان] وهو كلام كما نرى موغل في التضليل والكنب.

ولو أنه اعترف بأن " الحكيم" بن مهيدي مات وهو خصم محترم ومســـؤول حقيقي في المعركة التي قادتها جبهة التحرير ضدنا"!!

أما ياسف سعدي الذي خلف بن مهيدي في قيادة جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة فقد تناوله الجنرال سالان بالنقد والتجريح وقال عنه أقوالا لا يصح ذكر هذا هنا وذكر الجنرال سالان أنه وبحضور العقيد غودار تحدث غودار مع زهرة ظريف التي تم أسرها مع ياسف سعدي وسألها غودار كيف كانت معاملتها بعد أسرها فقال: " إننا وجدناها في أحسن الأحوال كما أن ياسف سعدي اعترف هو شخصيا هو الآخر بأنه لم يعامل معاملة سبئة ".

فالقارئ للجزأين من مذكرات راءول سالان لا يعثر لأي أثـر عـن جرائم فرنسا في الجزائر والذي كان واحدا من المجرمين في هذه الحرب ولا يتحدث أبدا عن هذه الجرائم بينما نجده يصف جيش التحرير بالإرهابيين والقتلة وقطاع الطرق، وكما أوردت ذلك في سالف كلامي عن هذا الستـفاح المفتري على نفسه وعلى الآخرين وعلى التاريخ بصفة خاصة وكـان مـن غلاة العاملين على إبقاء الجزائريين تحت هيمنة فرنسا بعد فقدهـا الفيتنام وأجزاء من مستعمراتها في إفريقيا وكان هو وبقية جنرالات فرنسا كلـهم يعملون على الإبقاء على الجزائر فرنسية "فعندما تمرد مع بقية الجـنرالات شال ـ وماسو ـ وجوهو أو ما تسمى في التاريخ العسكري الفرنسيي فـي شال ـ وماسو ـ وجوهو أو ما تسمى في التاريخ العسكري الفرنسيي فـي الجزائر «PUTSH D ALGER» في أفريل 1961 وكان برنامج هـولاء هو الدفاع بكل قوة على المحافظة على الجزائر الفرنسية " وقد سمع سـكان العاصمة صباح هذا اليوم عبر إذاعة الجزائر التي تحولت إلى اذاعة فرنسـا" والتي لم تتوقف وهي تذيع بيانات متتالية عن ترديد " الجيش استلم السلطة "

#### L'ARMEE A PRIS LE POUVOIR

" والجيش يسيطر على الجزائر والصحراء"

L'ARMEE A PRIS LE CONTROLE DE L'ALGERIE ET LE SAHARA

" ولن تكون أبدا هناك جزائر مستقلة ولن تكون "

il N'ya pas et il n'yaura jamais L'ALGERIE independante

" الجزائر الفرنسية لم تمت"

L'ALGERIE FRANÇAISE n'est pas morte

" تحيا الجزائر فرنسية "

VIVE L'ALGERIE FRANÇAISE

إنه الجنرال راءول سالان وهو يشـــارك فــي الانقــلاب للإتيـان بالجينرال دوغول إلى الحكم كان واثقا كل الثقة مثــل بــاقي زملائــه مــن الجنر الات الآخرين، بيجار وشال ــ وماسو في الجنرال دوغول ــ ولــم يكن الشك يتطرق إلى أنفسهم بأن الجنرال دوغول سوف يجد نفسه مضطوا للإعتراف بالجزائر جزائرية ثم " بالجزائر مستقلة " وهذا ما لم يكن يدور في خلد أي جنرال من جينرالات فرنسا الذين عهدت إليهم مهمــة الدفــاع عــن الجزائر الفرنسية ــ وراءول سالان في المقدمة كما يؤكده في مذكراتـــه ــ فقد وجنناه في مذكراته الجزء الرابع الذي تحدث فيه عن " الجزائر ودوغول ــ وهو" لا المذاه في مذكراته الجزء الرابع الذي تحدث فيه عن " الجزائر ودوغول ــ وهو" لا المذال المناب إلى أولئك الرجال الذين يلتزمون بشرف الكلمة!!

والذين آمنوا بأقوال دوغول القائل " إننا لا نتخلى عن الجزائر!!

ON NE DOIT PAS LACHER L'ALGERIE

وكثير من هؤلاء كما يقول سالان في إهدائه كافحوا بجانبي وكثير منهم ماتوا احتراما للأقوال التي سمعوهامن "دوغول هنا في الجزئر العاصمة وفي أماكن أخرى ويعيش الجنرال سالان وهو يشاهد تبخر الامبراطورية الفرنسية تحت بنادق الثوار في أدغال الفيتنام \_ وف\_\_ جبال الأوراس \_ وجرجرة \_ وهنا لم يكن على خطأ عندما عنون مذكراته " نهاية امبراطورية

#### FIN D'un EMPIRE

#### L'ALGERIE, DEGAULLE ET MOI 7JUIN 1958 - 10 JUIN 1960

وهذا الجزء الثاني من مذكراته عن الجزائر \_ أما الجزء الأول فقد خصه لمرحلة 1 نوفمبر 1954 إلى غاية 6 جوان 1958\_ وتحدث فيه عين عودة دوغول إلى السلطة ورحلته المثيرة إلى الجزائر من 4 إلى 6 جوان والتي كرر فيها الجنرال دوغول مرات عديدة كلمة " الجزائر الفرنسية " وقد كرس الجنرال كل جهوده من أجل الإبقاء على " الجزائر فرنسية " وما تأييده لمجيء دوغول إلى الحكم مرة أخرى إلا دليل على ثقته في الجينرال دوغول وهو وحده لا السياسيين قادر على الحفاظ على الجزائر ونسية"! وأن العمل على الإبقاء على الجزائر فرنسية " يجب أن يندر ج ضمن سياستنا العمل على التراث الفرنسي ألم يكتب ألبير كامو ذات يوم قائلا:

" إن الأرض ملك لمن يرعاها أفضل "!!

### « LA TERRE APPARTIENT à qui l'A FAITE MEILLEURE »

وكان الجنرال في غاية من الإطمئنان وهو يتابع رحلة الجنرال دوغول في الجزائر وهو يرد في كل خطبة "الجزائر فرنسية" وتحيا الجزائر الفرنسية" كما ردد ذلك أول مرة في مستغانم في 6 جوان وأكد ذلك في كل من الجزائر العاصمة ووهران واطمأن الجنرال سالان

بأن مستقبل الجزائر لن يكون سوى فرنسي "والغريب في الجنرال سالان هذا أنه كان قد اتخذ لنفسه خاتما رسميا مكتوبا باللغة العربية مذلل بالآية القرآنية " إن ينصر كم الله فلا غالب لكم "!!

وفي وسط الختم نقرأ " المتوكل على العلى المنّان عبده "

الجنرال صالان مندوب الحكومة الفرنسية بالجزائر وقائد القوات المسلحة 1958/ "طالع سعيد / وعهد جديد" وقد ترجم إلى اللغة الفرنسية ونشره في الصفحة 23 من مذكراته " الجزائر \_ دوغول \_ وأنا " .

وكان الجنرال بوجو الذي بلغ مرتبة الماريشالية قد اتخذ لنفسه هــو الآخر خاتما رسميا مذيل بالآية القرآنية " إن الأرض يورثها من يشاء مــن عباده" " والى مملكة الجزائر"

الماريشال بوجو 1259ه1843م

والمتأمل في فكر كل من بوجو وسالان يدرك إلى أي حدد كانا يعتقدان أن العناية الإلهية في صالحهم، ولهذا نصرهم الله ولا أحد ينتصر عليهم!! كما أن الله أورثهم أرض الجزائر لأنهم من عباده الصالحين وهم الجديرون بهذه الأرض لا غيرهم من السكان الجزائريين الأصليين ولكن التاريخ فنذ أقوالهم وأفكارهم وقصر على اعتقادهم في أرض الجزائر رجعت لأهل الجزائر أصحابها الحقيقيين وأصبحت الآية الكريمة " إن ينصركم الله فلا غالب لكم" تنطبق تماما على الشعب الجزائري الذي نصره على ظلم المستعمرين.

رغم قوتهم وعدتهم فباءوا بالخسران المبين فخرجوا من أرض الجزائر مذمومين مدحورين \_ ومهزومين لا يلوون على شيء وقد اعترف الجنرال راءءول سالان بأن فرنسا كانت تستعمل 65 ألف مسلم يكافحون جنبا

مع القوات العسكرية الفرنسية ضد الثـوار الوطنيين وفيهم " الحركـة " والعملاء ـ والذين باعوا ضمائرهم للعدو "

إن الجنر ال سالان R. SALAN أصبح يشعر بارتياح كبير مادام الجنر ال دوغول راضيا عنه ومشيدا به في كل المناسبات فقد قال ذات يوم أمام لجنة الإنقاذ " في القصر الصيفي" " قصر الشعب" حاليا وهو يستقبلهم .

" إن الجزائر في باريس هي أنا" « L'ALGERIE à PARIS C'est MOI

وممثلي في الجزائر هو الجنرال سالان " ويذكر سالان بأن الجنرال دوغول قال له وهم جنبا خلال وجود دوغول في الجزائر " إنك يا سالان الرجل القوي في هذا البلد " الجزائر" وقد قيل لي هذا الكلام مرات عديدة خلال هذه الرحلة " وإنني لذلك سوف أمنح لكم وسائل فخمة لأنك تتمتع عندي بثقة كبيرة، ولكن عليكم أن تعتمدوا على دعمي الشخصي" ص48 من مذكرات الجنرال سالان.

ويذكر الجنرال سالان أنه في إحدى رحلاته إلى الغرب الجزائسري لاحظ لافتة كتب عليها: "يحيا الجنرال سالان نمر الجزائر "

## VIVE SALAN TIGRE DE L'ALGERIE

إن الجنرال سالان الذي ابتهج بعودة دوغول إلى الحكم والذي يسرى فيه الشخصية الفرنسة السياسية الوحيدة القادرة على الاحتفاظ بالجزائر الفرنسية داخل الامبراطورية الفرنسية وكان هذا حلم الجنرال سالان ، وهو يحارب في الجزائر غير أن لهجة دوغول الذي قال ذات يوم " إن الحديث عن استقلال الجزائر يعتبر نكتة ". ها هو يطلق شعارات جديدة لم يرتح لها الجنرال سالان \_ إذ أصبح الجنرال دوغول الذي يتحدث عسن " الجزائر الفرنسية " أصبح يردد شعار آخر أقض مضاجع الفرنسية " وتحيا الجزائر الفرنسية " أصبح يردد شعار آخر أقض مضاجع

الجنرال سالان ففي خطب الجنرال دوغول في باتنة، وتيارت أصبح الجنرال دوغول يتحدث ويطلق شعارا جديدا، " تحيا الجزائر مع فرنسا "

#### VIVE L'ALGERIE AVEC LA FRANCE

"وتحيا الجزائر مع فرنسا"

#### VIVE LA FRANCE AVEC L'ALGERIE

ولم يعد دو غول كما كمان في خطبه السابقة يقول " تحيا الجز ائر الفرنسية" إن هذا التحول عند دوغول أحدث قلقا في نفسية الجــنرال راءول سالان، الذي أصبح يرى أن الجنر ال دو غول يغرد خارج السرب ويطلق شعارات مثيرة للقلق والتساؤل عند الجنرال سالان الذي كشف عن مكنون سره عندما صرح بأنه لم يكن في يوم ما ديغوليا ولا منتميا للجينرال بيتان ــ ولكن أنا استعماري « colonial » وقبل كل شــــيء جنـــدي للأمبر اطوريـــة الفرنسية " ( ص 137 من مذكراته " ويرى الجنرال راءول سالان في الأخير بأن حل قضية الجزائر يكمن في هزيمة جبهة التحرير"!! (المصدر السابق) إن الجينرال راءول سالان في الأخير خسر الرّهان ــ ولم تعــد الجزائـر فرنسية كما كان يعتقد ومن أجل ذلك استمات في الدفاع عن رأيه للإبقاء على الجزائر جزء من فرنسا وهو يدرك جيدا أن فرنسا بلا جزائر تغدو فرنسا أخرى وهذا ما أكده في إحدى خطبه بعد أن عاد إلى باريس بخفى حنين \_ وبقي يبكي مجد فرنسا الذي ضباع في الفيتنام ـــ وفي افريقيا السوداء وأخيرا في الجزائر وعندما طلب منه إلقاء كلمة في إحدى الحفلات الباريسية قال: " كان يجب علينا ألا نخسر حرب الجزائر \_ وأن الجيـش لا يسمح لنـا بأضاعة ولايات فرنسا "!! لأن فرنسا لم تبق فرنسا بعد أن تكون قد جردت من مصادر ها الطاقوية التي تحتضنها الصحراء " ـ راجع مذكرات الجنرال راءول سالان \_ إن الجنرال راءول سالان الذي كان يشكل أحد أفراد العصابة للجنر الات ماسو ـ بيجار ـ جوهو ـ الذين أتوا بديغول إلى الحكم

بعد حركة 13 مايو 1958 أصبح واحدا من الجــنرالات المذكوريــن الذيــن سادهم الاعتقاد فيما بعد بأن الجنرال دوغول خانهم وخان برنامج 13 مــايو 1958 بعد أن أصبح يدلي بتصريحات يشــتم منــها رائحــة التخلــي عــن "الجزائر الفرنسية " لحساب " الجزائر الجزائرية " وبدأ يمهد للتسليم بحــق الجزائريين في حق تقرير مصيرهم وذلك بعد أن فشلت كل مخططاته وأدرك في الأخير أن شعار " من دانكيرك إلى تامنراست وطن واحد هي فرنسا قــد تبخر ــ ولا مجال لمصارعة التاريخ والجغرافيا معا وفي آن واحد وللوقوف في مشاريع دوغول الرامية إلى التخلص من تركة فرنسا الثقيلة في الجزائــر كون غلاة المستعمرين من جـــنرالات ومدنييــن الذيــن يجمعــهم حلـم: "الجزائر الفرنسية " جبهة تدعى " الجبهة الوطنية الفرنسية "

#### FRONT NATIONAL FRANÇAIS (F.N.F)

ويقود هذه الجبهة المعارضة لديغول كل من الجنرال ماسو عن الجيش MASSU وجوزيف أورتيز المعروف بمواقف في نصرة مبدأ "الجزائر الفرنسية" وتضم هذه الجبهة 15 عضو تضمهم جميعا فكرة جاك سوزين الذي يرأس "جمعية الطلبة الفرنسيين في الجزائر ويتعجب الجنرال سالان كيف غدر به دوغول وهو الذي قال له ذات يوم وهو يعين في الجزائر إنك هنا أيها الجنرال سالان تمثل فرنسا في الجزائر!! وما كان الجنرال سالان يدري أن الجنرال دوغول الذي تعلق به العسكريون ورأوا فيه سفينة إنقاذ الجزائر الفرنسية من الغرق استطاع أن يتخلص من تركة الجزائر الفرنسية من الغرق استطاع أن يتخلص من قضية الجزائر وحق للجنرال ماسو أن ينهي مذكراته بقوله " وداعا للسلاح " وكان حقا عليه أن يقول ايضا " وداعا للجزائر الفرنسية "!!

وإذا كانت الجزائر قد استقلت وجنر الات فرنسا هزموا بعضهم مات وبعضهم لا يزال حيا يتجرع مرارة الهزيمة في الجزائر ومن قبل في الفيتنام فإن بقايا " الجزائر الفرنسية" مازالو يعيشون في فرنسا ويعيشون على أمجلد الماضى الاستعماري لفرنسا \_ وها هي مدينة طولون TOULON الفرنسية التي انطلقت منها كتائب غزو الجزائر سنة 1830 ــ تريد أن تخلد إسم الجنرال سالان لتطلق على إحدى ساحات المدينة تمجيدا لماضيه الإستعماري وقد قال هذه الجملة جماعة من اليمين المتطرف في المجلس البلدي لمدينـــة طولون \_ وقد تصدى لهؤلاء أحد الشخصيات الشيوعية ويدعي دانيال دومارش وعارض هذه الفكرة بشدة بل طالب بإطلاق اسم الجنرال دو لا بورديير الذي استقال من منصبه خلال ثورة نوفمبر 1954 عندما بلغ بنــــ قومه في تعذيب الوطنيين الجزائريين فقد احتج ثم استقال احتجاجا على جرائم جنر الات فرنسا في الجزائر وفي مقدمتهم سيالان \_ وماسو \_ وبيجار ــ وقد تتاسى مجلس بلدية طولون جرائم راءول سالان في الجزائــر وهل يستحق التخليد من عاش مجرم حرب طيلة حياته ـ وهو سؤال موجـه إلى بلدية طولون " الموقرة " التي أرادت أن تشارك بلدية باريس في رفيض اليمين الفرنسي الديغولي تخليد شهداء 17 أكتوبر الجزائريين الذين استشهدوا على يد الشرطة الفرنسية في ظل حكم ديغول ومحافظ شرطته موريس بابون. وفشل الديغوليون في معارضة بلدية باريس وعلى رأسها بــــيرتراند دو لانوى اليساري من حزب P.S الذي انتصرت فكرته في تخليد شهداء 17 أكتوبر 1961 من المتظاهرين الجزائريين وإقامة لوحة تذكارية في سياحة سان ميشال تخليدا لهؤلاء رغم معارضة الديغوليين لأن جرائم 1961 وقعت في عهد دو غول.

# الجنرال ماسو يعترف بأن التعذيب خلال "حرب الجزائر" كان أمرا مشاعا!!

كانت شهادة كل من لويزات أيغيل أحريز LOUISETTE IGHIL AHRIZ وخيرة KHEIRA التي اغتصبها الجيش الفرنسي هي والدة محمد قارن MOHAMED GARNE الذي ظل سنين يبحث عن والدته ولم يعـــثر عنها إلا في سنة 1988 بعد بحث مضن ويبدو وفي المدة الأخيرة أن العدالسة الفرنسية اعترفت له بجزء من حقوقه \_ وقد ظل لفترة طويلة مادة إعلاميـة في الصحافة الفرنسية \_ وكانت شهادات لويز ات أيغيل أحريز وخيرة والدة محمد قارن التي اغتصبها الجيش الفرنسي وعمرها لا يتجاوز 15 سنة وكلن محمد قارن ثمرة هذا الإغتصاب وليس الذنب ذنبه ولا ذنب والدته \_ فاتحـة لاعترافات عدة جنرالات فرنسية بممارسة التعذيب والتصفيات الجسدية التي كان يقوم بها الجيش الفرنسي \_ وفي مقدمة هؤ لاء الجنرال ماس\_و \_ ثـم الجنرال بول أوساريس في حين أنكر الجنرال بيجار وجود تعذيب أصلا وسط الجيش الفرنسي ضد الوطنيين الجزائريين ولعل أخطر اعتراف هو ذلك الذي يصدر عن الجنرال بول أوسارس من خلال كتابه "أجهزة خاصــة ــ الجزائر 1954 ــ 1957 " SERVICE SPECIAUX - ALGER 1955-1957 " 1957 ــ 1954 وتقول صحيفة " لوموند" الفرنسية \_ في عدد 23 نوفمبر 2000 \_ أن الجنرال ماسو المنتصر في معركة الجزائر LE VAINCOEUR DE LA BATAILLE D'ALGER 1957 يعترف في هذا التصريح بأن الجيش الفرنسي مسارس التعذيب و هو شخصيا يتأسف كثيرا أنه أسندت له مهمة كان يراها مهمة مؤسفة بالنسبة له ـ فقد وجد نفسه يقوم بمهمة بوليس وصلاحياته في ولايـة الجزائر وهو دوما كما يذكر في هذا التصريح يتأسف كتسيرا للقيام بهذه المهمة التي كان من الواجب القيام بها أمام عدم وجود العدد الكافي من الشرطة \_ " إن اسمى مرتبط بالتعذيب وأرى أن هذا كان بالنسبة لى أمررا صعبا، فأنا كنت دوما خلال وجودي أسعى لعمل الخير والعمل الإنساني في هذا البلد ولم يكن الأمر يحتاج إلى ممارسة التعذيب في جميع الظروف وكنت شخصيا أعلنت أن التعذيب كان يمارس على نطاق واسع واعترف أن ذلك كان أمرا مشاعا وخاصة بعد تأسيس مركز التنسيق بين القوات المسلحة. CENTRE DE COORDINATION INTERARMEE

ويرمز له بالحروف اللاتينية: C.C.I وأعترف بأن التعذيب كان أخطر من كل شيء آخر وعندما سئل عن رأيه حول النداء الذي تقدم به مجموعة من الكتاب والسياسيين الفرنسيين ونشر في صحيفة "لومانيتي " وطالبوا فيه من الحكومة الفرنسية أن تعترف فرنسا بوجود التعذيب ضد الجزائرييسن من طرف الجيش وضباط الجيش خلال ثورة 1954 — 1962 وأن تشجب ذلك !! قال: إنها فكرة طيبة أخلاقيا ، فالتعذيب شيء غير حسن وأرى أن فكرة هذا النداء شيء جيد وقد ظلت أسماء هؤلاء الجنرالات في طي النسيان تقريبا فلم يعد أحدهم يتحدث عن جرائمهم — فاستقلال سنة 1962 وقانون العفو السذي عدر سنة 1968 في رأي هؤلاء قد ألغى ما جرى "وعفا الله عما سلف وما

قد تصلح هذه الشعارات لإعادة ترميم العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الميادين الإقتصادية والثقافية، ولكنها لا تلغي صفحات من تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر وما لحق شعبنا من هذا الإستعمارولازال يعاني من مخلفاته لحد الآن ولزمن طويل وهل يمكن أن ننسى مراكز الإستنطاق والتعذيب التي أسسها الجنرال ماسو ومنها " فيلا سوزيني" التي عذب فيها آلاف الجزائريين وبعض الفرنسيين الأحرار ومنهم الشاب موريس أودان الذي عذب وقتل شنقا كما قيل في حين ينكر كل من ماسوو وراءول سالان علمهم بقضيته ولا تزال زوجته تطالب من هؤلاء الجنرالات على

الأقل الإعتراف بقتله " وأين يوجد مكان جثته، وفي هذه الفيلا عذب هــنري علاق مدير جريدة " الجزائر الجمهورية " والذي لا يزال حيا وقد أصدر بعد تعذيبه كتابا بعنوان «LA QUESTION» وقد صودر الكتاب في حينه مــن طرف الرقابة الفرنسية، وقد حول الكتاب فيما بعد إلى سيناريو ثم إلى فيلم !! وقد فضح في هذا الكتاب أساليب التعذيب التي كانت تمــارس مــن طــرف الجيش الفرنسي وضباطه ولم يكن الجنرال ماسو إلا واحدا منهم بــل وفــي مقدمتهم ــ وقد اعترف بول تيتغان «PAUL TITGEIN» الكـاتب العـام مقدمتهم ــ وقد اعترف بول تيتغان « "PAUL TITGEIN» الكـاتب العـام المحافظة الشرطة في الجزائر ــ والذي شجب ساسة التعذيب شخصيا، بــأن هناك 3024 شخصا قد اختفوا من بين 24000 شخص كـانوا تحــت الإقامــة الجبرية وهذا في ظل ما يسمى بـ " معركة الجزائر " GENERAL MASSU » كتابا كاملا سـماه التي خصص لها الجنرال ماسو « VRAI BATAILLE D'ALGER » كتابا كاملا سـماه "حقيقة معركة الجزائر " «VRAI BATAILLE D'ALGER »

وقد زعم الجنرال ماسو أن هذا الكتاب كتبه ردا على كتاب أصدره ياسف سعدي بعنوان " ذكريات من معركة الجزائر" SOUVENIR DE LA » «BATAILLE D'ALGER والذي أصدره عند منشورات جوليارد 1962

#### ED. JULLIARD - PARIS 1962

كما أن ياسف سعدي تعاون مع المخرج الإيطالي بونتيكورفو PONTE وقدم فيلما عن "معركة الجزائر" وكان ذلك سنة 1970 وقد ظل هـذا الفيلم ممنوعا عرضه في فرنسا لسنوات عديدة ولم يسمح بعرضه في بعـض القاعات السينمائية إلا في السنوات الأخيرة، وفي قاعات محدودة وصغـيرة، وكان ميشال روكار في سنة 1972 نائبا عن منطقة "ليزيفلين" في ضواحـي باريس وكاتبا عاما للحزب الاشتراكي الموحد " P.S.U" قد صرح للصحافـة يومئذ تعليقا على صدور كتاب الجينرال ماسو" حقيقة معركة الجزائر" بأنـه

من الضروري الوقوف في وجه مثل هذه الآراء التي وردت في كتاب الجنرال ماسو.

وطلب من وزير العدل في 22 مارس 1972 بإعطاء أوامر امتابعة الجــنرال LA VRAI BATAILLE D'ALGER ماسو على ما ورد في كتابه بسبب تباهى وتفاخر الجنرال ماسو بجرائمه في الجزائر خلال ثورة نوفمبر 1954 وقد ارتفعت مؤخرا في باريس أصوات من داخل الكنيسة نفسها وعلى لسان LE PERE ALAIN MAILLARD وهو ضابط سابق في الجيش الفرنسي تطالب الكنيسة أن تكفر عن سيئاتها وتعبر عن ندمها وأسفها عــن جرائم التعذيب التي ارتكبتها فرنسا في الهند الصينية والجزائر أسـوة بمـا فعلته الكنيسة فيما يتعلق بما لحق اليهود من جرائم وتعذيب ارتكبت ضدهم خلال الحرب العالمية الثانية في ظل حكومة فيشى VICHY العميلة النازية، ولكن هذه الكنيسة أمسكت عن الكلام فيما يتعلق بما لحق بالشعب الجزائري طيلة فترة قرن و 32 سنة!! وخاصة ما لحق بالشعب الجزائر طيلة معركـــة التحرير [1954- 1962] أما ليونال جوسبان " الإشتراكي" ورئيس الحكومـة في جمهورية جاك شيراك فقد شكر جاك شيراك الذي اعتترف بمسؤولية فرنسا الرسمية بما لحق باليهود خلال الحرب العالمية الثانية في ظل حكومة فيشى العميلة للنازية المعادية لليهود ولكن جوسبان هذا المعروف بموالاته لليهود والذي وصف مقاومة حزب الله في لبنان " بالإر هاب ساكتا عن جرائم شارون في حق الشعب الفلسطيني ف "جوسبان" على ما يبدو راهن على مستقبله السياسي في فرنسا عبر " اللوبي اليهودي" في هذا البلد \_ ويمقت الجنرال بيجار الحديث عن التعذيب وجرائم فرنسا في الجزائر فقد اعتبر إثارة هذا الموضوع عبر الصحافة والإعلام الفرنسي عبارة عن "مؤامرة ضد فرنسا قصد تحطيمها "!! بينما يرى جان مارى لوبان رئيـــس

الجبهة الوطنية " F.N" اليمينية الفاشية " إن الشيوعيين هم وراء فتح ملف جرائم فرنسا في الجزائر وذلك قصد كسب أصوات العائدين من الجزائر بعد استقلال الجزائر ــ ويرفض إطلاق كلمة " التعذيب" والجرائم مــن طـرف فرنسا على ما جرى في الجزائر خلال "حرب الجزائر " [1964 \_ 1964] ويحاول الجنرال ماسو في كتابه " معركة الجزائر الحقيقية" أن يبرر سلوك الجيش الفرنسي في الجزائر في تعامله مع ما يجري في هذا البلد إلى كل من غي موللي رئيس الحكومة التي لم يستطع مواجهة ما يجري في الجزائر وكذلك الأمر بالنسبة لروبير لاكوست المقيم العام في الجزائــر " وكلاهمــا إشتراكيان " فلم يعد أمام هؤلاء في مواجهة عنف جبهة التحرير المتزايد إلا الإلتجاء إلى الجيش بعد عجز قوات الشرطة على مواجهة ما يجرى من أحداث وحوادث في الجزائر، وقد بدا واضحا أن قوات البوليس غير قسادرة على مواجهة تهديدات الإضراب العام الذي أعلنه قادة جبهة التحرير والذي تم تحديد موعده في 27 جانفي 1957 حيث تقرر فتح دورة الأمم المتحدة في نيويورك وتعمل جبهة التحرير كل ما في وسعها لتدويل قضية الجزائر وإخراجها من الصراع بين فرنسا والجزائر فقط لإشراك المجتمع الدولي هذه القضية التي تحاول فرنسا دوما الإدعاء بأنها قضية داخليـــة فرنسـية، ولا مجال لتدخل جهات أجنبية في قضايا فرنسا الداخلية.!!

وعندما يمضي القارئ في كتاب الجنرال ماسو D'ALGER يجده لا يتحدث إلاعن "إرهاب"جبهة التحرير"التي تقتل الأبرياء في ميلك بار" " وكافيتيريا" " وكوك هاردي" في غياب أي حديث عن جرائم أكثر فظاعة وبشاعة ارتكبها هو والكتيبة " العاشرة للمظليين " المتموقعة في الجزائر العاصمة وذات السمعة السيئة لما عرف عنها مسن جرائم ضد الجزائريين وهاهو الجنرال ماسو يتحدث عن حسوادث 20 أوت 1955 في

سكيكدة وكأنها حوادث قام بها جماعة من جبهة التحرير فقتلوا النساء والأطفال "الحديث عن جرائم الجيس الفرسي في هذه الحوادث والتي ذهب ضحيتها حوالى 12 ألف شهيد من الجزائريين وكان أحد أقطاب هذه الجريمة الجنرال بول أوساريس الذي لم يكن يومئذ يحمل لقب " الجنرال" وهو يستحق لقب المجرم والسفاح " وتحدت ماسو عن مخططات جبهة التحرير والحــزب الشيوعي الجزائري ووصف مخططات هؤلاء بالمخططات " الإرهابية " ونقل إلينا أقوال بعض عائلات المعمرين الذين فقدوا أموالهم وممتلكاتهم أثناء حوادث 20أوت 1955 وماذا عن العائلات الجزائرية التي أبيدت عن آمخرها هل هؤلاء ليسوا من جنس بني آدم، فالمعمرون الذين نقــل أراءهـم عـن حيواناتهم وكلابهم التي فقدوها هل تجرأ عن الحديث عن العائلات الجزائرية، التي كانت يومئذ تندرج ضمن ما عرف بالمسلمين الفرنسيين ويواصل أكاذيبه وقفزه فوق الحقيقة والواقع والتاريخ ــ فنراه يتحدث في ص 56 من الكتاب "الوارد ذكره عن حوادث 8 مايو التي أطلق عيها اسم LA REBELLION DU CONSTANTINOIS التي تسببت في مقتل مئات من الضحايـــــا الأوروبيين "دون أدني إشارة إلى المصادر الفرنسية التي تحدثت عن مقتل حوالي 15000 شهيد جزائري في حين تؤكد مصادر أمريكية ومصادر الوطنين الجز ائريين عن [45 الف شهيد جزائري بل إن هناك بعض المصادر الوطنية الجزائرية تحدثت عن 60 ألف شهيد جزائري] ونرى الجنرال ماسو يستعمل كلمة الإستعمار الفرنسي LE COLONIALISME FRANÇAI بين قوسين وهل يريد منا الجنرال ماسو أن نقدس كلمة " الإستعمار " وهي كلمة استعملت تجاوزا \_ فلم يكن الاحتلال استعمارا من العمران ــ وحاشا أن يكون هدف المحتليــن العمران ـ بل هو الاستدمار و هي الكلمة التي كان المرحوم مولسود قاسم يفضل استعمالها وهي فعلا الكلمة المناسبة للمحتلين ـ وإذا كانت هناك بعضا من مظاهر العمران في عهد المحتلين ، فإنما كان عمرانا لسهم وفي خدمتهم ــ فكانت أحياء الأوربيين مظاهر للعمران الحديث ولكن أحياء المسلمين مظاهر للبؤس الحديث "!! \_ البيوت القصديرية وأكواخ من الطين وقد نقل إلينا جاك ماسو «JACQUE MASSU» في كتاب la vrai bataille d'ALGER في صفحة 66 من هذا الكتاب بعض الأرقام عن أوربيسي الجزائر الذين يندر جون ضمن كلمة COLONS فقال إن من بين 12000.00 أوربي من أوروبيتي الجزائر مهم 1180000 لم يكونوا COLONS وهي الكلمـــة التـــي ترجمها ب " المعمرون "!! فهناك من بين 21000 - COLONS منهم يملكون أقل من 10 هكتارات مقابل 13880 يملكون ما بين 11 إلى 200 هكتار 87 يملكون أكثر من 200 هكتار و 33 يملكون أكثر من 2000 هكتـــار ومالم يقله في هذه الأرقام هو أين توجد هذه الأراضي من يملك متيجة وسهولها ؟ لم يتحدث عن بورجو هذا الوافد السويسري الذي كان دولة داخل الدولة في الجزائر، وأين تملك الجزائريون؟ وبأي حق يملك بعض الأوروبيين أكثر من 2000 هكتار في أجود أرض أخصبها، في حين تحول الجزائريون أصحاب الأرض إلى عبيد عند الكولون!! إن الجنرال ماسو "المنتصر في معركة الجزائر العاصمة " كما قال عنه " لوموند" LE MONDE في 23 نوفمبر 2000 ضمن ملفها الخاص بالتعذيب في الجزائر تمني في حديثه هذا أن تشجب فرنسا ما جرى تطبيقه من تعذيب في الجزائر

souhaite que le france condamne ces pratiques degradante. « LE MONDE 23 NOVEMBRE 2000 »

غير أننا عندما نقرأ كتابه " LA VRAI BATAILLE D'ALGER " نجده يقفز فوق الحقائق التاريخية ـ و لا يقر بوجود التعذيب من طرف ضباط وجنود الجيش الفرنسي والذين عاشوا هذه المرحلة وفيهم كتبيرون من الجزائريين لايزالون أحياء وخاصة الذين كانوا يعيشون في العاصمة يذكرون جيدا ما قام به الجنود المظليون وضباطهم في الجزائر العاصمة، وكان

هؤلاء تابعين للفرقة العاشرة التي كان مسؤولا عنها \_ وماسو شخصيا ما مارس التعذيب وإن حاول اليوم أن يبدو بمظهر أحن وقد قاد شخصيا ما سمي به "معركة الجزائر" فانتصر فيها كما قال "لموند" وذلك بإلقاء القبض على ياسف سعدي والشهيد العربي بن مهيدي الذي تم التخلص منه بعد الإدعاء أنه " انتحر " كما نسبوا عملية الانتحار إلى الشهيد على بونجل، والواقع أنهم قتلوه، كما قتلوا بن مهيدي، وقد اعترف بذلك الجنزال بول أوساريس في كتابه "

#### SERVICE SPECAUX - ALGER 1955-1957

فالجنر ال ماسو إذن لم يكن منصفا ولم يقل شيئا من الحقيقة فكتابـــه كله أضاليل وأباطيل مكتفيا بالحديث عن انتصاره وانتصـــار جنوده فــى "معركة الجزائر" وذلك عندا اقتحم القصبة بحملة عسكرية شاركت فيها قوات من المظليين والمخابرات المخبرين وكان سكان القبة 74 ألف نسممة منهم 62 ألف مسلم تعرضوا لغزو عسكري شامل استهدف كافة السكان، ويقول أننا القينا القبض على 300 مشبوه و 5 من قتلة "جبهة التحرير" كانت الشرطة تبحث عنهم وصادرنا عدة بنادق ورشاشات وكان الهدف حسب تعليمات الحكومة الفرنسية التي أعطت إلى الجنرال ماسو هذا العمل على إفشال الإضرال " التخريبي" الذي كانت تعد له جبهة التحرير والمقرر شلنه في 28 جانفي 1957 وذلك خلال مداولات الأمم المتحدة في نيويــورك وكـانت فرنسا قد أوفدت وزير خارجيتها كريستان بينو للدفاع عن أطروحة فرنسا القائلة " أنه لا حق للأمم المتحدة أن تتدخل في شـــؤون فرنسا الداخليـة، فالجز ائر قضية فرنسية داخلية لا يحق لأحد الحديث عنها " وقد سئل الجنر ال ماسو حول ما إذا كان التعذيب مسموح به في الجيش la torture à telle etait autorisée يقر في جوابه أن التعذيب كان موجودا ولكن لم يكن مضرا كثيرا بالجسد، إن المظليين خلال التحقيق ومن أجل انتزاع

الاعتراف من هؤلاء المتهمين كانوا يلتجئون أحيانا إلى التعذيب والعنف!! معترفا بأن هناك " تجاوزات" صدرت وهو على علم بذلك ومن أجل ذلك أصدر تعليمات إلى الجنود المظليين حول هذا الموضوع وبدت أكاذيب الجنرال ماسو تكبر تدريجيا لتصل إلى أكاذيب قدتها الوقائع وشهادات الأحياء فمثلا حديثه في ص (169 من الكتاب) عن موريس أودان كيف هـرب مـن "الجيب" العسكري بعد التحقيق معه في مركز التحقيق بالأبيار في حين تفند زوجته جوزيت أودان ـــ AUDIN هذه " الرواية " التي لا تستند على حقيقـــة ولا تستقيم مع ما جرى!! فموريس أودان تخلص منه المظليون ولا يعسرف لحد الآن أين قتل وأين توجد جثته والغريب بعدما سرد روايته المفضوحـــة والخالية من الحقيقة يعلن تأسفه الشديد لموريس أودان هذا الشاب الذي كان معيدا في كلية العلوم بجامعة الجزائر ومن الحزب الشيوعي الجزائريP.C.A ويعتقد زميل موريس أودان هنري علاق أن موريس أودان قتله المظليــون شنقا في حين يتجاهل ماسو مادري وكأنه لا علم له ما جرى وهو يعلم تمام العلم بالحقيقة \_ ولعل أكبر الأكاذيب تلك التي نشرها Jacques Massu في 4 كتابه la vrai bataille d'Alger قصة " الشهيد العربي بن مهيدي " عبر صفحات كاملة مع "حوار "جرى بين الجنرال بيجار والعربي بن مهيدي " والتقدير" الذي لقيه بن مهيدي عند الجنرال بيجار الذي أمر الجنــود بــأداء التحية للعربي بن مهيدي وهو يخرج من مكتب بيجار!! وكيف نقل بن مهيدي إلى " مستشفى مايو " وهو فى النزع الآخير ولفظ أنفاسه!! \_ وإنــها لإحدى الكبر لأكاذيب الجنرال ماسو ـ والتي فضها زميله الجنرال أوساريس الذي شارك في قتل كل من الشهيدين العربي بن مسهيدي وعلي بومنجل ــ وشهد شاهد من أهله ــ وفضح أكاذيبه واحد من زبانيته !! وتذكر مجلة LE MONDE عدد ديسمبر 2000 رقم 1 أن الجنرال ماسو سأل ذات يوم ماكس لوجين حول العمل إزاء الذين يلقى عليهم القبض من الجزائريين فكان جواب ماكس لوجين وهو مسؤول عن الجيش "إن الحكومة الفرنسية عندما حولت طائرة الزعماء الخمسة في 22 أكتوبر 1959 قررت إسقاط هذه الطائرة لكنها تداركت الأمر بعد أن فكرت بمصير الطاقم وهو فرنسي فعدلت عسن الفكرة وهذا يعني لا تفكر أبدا في مصير الجزائريين.

# GENERAL DE LABOURDIERE الجنرال دو لابور دبير

# الجنر ال الذي قال لا للتعذيب واستقال Le GENERAL QUI A DIT NON

# \_ الجنر إل دو لابور دبير مات 1986

تخرج من الأكاديمية العسكرية "بسان سير " "ST SYR" عمل في فرقة اللفيف الأجنبي في المغرب ــ كما عمل في الهند الصينية رقي إلى رتبة الجنرال سنة 1956 وكان عمره يومئذ 48 سنة وقد حصل على وسلم الشرف وعدة أوسمة عسكرية أخرى أثناء عمله في الجيش وسوف يظل اسم الجنرال جاك باريس دو لابورديير محفورا في ذاكرة الذين عاشوا تورة الجزائر 1954 وقد اهتز ضمير هذا الجنرال لما رأى من جرائم ترتكب باسم فرنسا في حق الشعب الجزائري الذي يخوض معركة التحرير فرفض هذا الواقع وصرخ في وجه ضباطه السامين قائلا لا ــ للجرائم ضلد الشعب الجزائري وصاحب الجزائري ولم يكن مرتاحا أبدا للعمل تحت قيادة الجنرال ماسو صاحب الجرائم الشعب الجزائري وصاحب نظرية " الحرب الشاملة "

\_ أرسل الجنرال دو لابورديير إلى الجزائر سنة 1956 في إطار قمع الشورة التحريرية وكان في بادئ الأمر يتصور أن العملية لا تتعدى التهدئة وإعدة السلم إلى نصابه في الجزائر بالتعاون مع السكان ولكن رأى مالا يستره وشهد

مالا يرضاه ــ فاهتز ضميره لما يشاهده من جرائم فظيعــة ترتكـب باسـم فرنسا ضد الشعب الجزائري وفي أوج ما عرف به " معركة الجزائر " LA BATAILLE D'ALGER1957 وبالضبط في 27 مارس 1957 بعــــث الجنرال دو لابوردير برسالة إلى الجنرال سالان رئيس القوات المشتركة في الفرقة العسكرية العاشرة \_ يطلب فيها إعفاءه من منصبه، وكان الجنرال جاك باريس دو لابور ديير مسؤولا عن القطاع الشرقي لمدينة البليدة ـ وكلن يعتقد بإمكانية سياسة التهدئة LA PACIFICATION ولكنه رافض لسياسة الجنرال ماسو القائمة على التعذيب والقتل وما أن وصلت رسالته إلى الجنرال سالان حتى دعى مباشرة من طرف الجنرال ماسو \_ وفورا طلب إعفاءه من منصبه، وكان الجنرال دو لابور ديير وهو يبعث برسالته طالبا إعفاءه من منصبه احتجاجا على التعذيب والجرائم التي يرتكبها الجيش الفرنسي بأوامر من ضباطه ضد الشعب الجزائري واعيا بهذا القرار الصعب وانعكاساته على مستقبله العسكري وقد انتشر قراره هذا وسط كافة الضباط من زملائه واعتبروه بمثابة قنبلة فجرها دولابور دير في وجه القيادة العسكرية وقد سميت يومئذ بقنبلة دو لابور ديــير BOMBE DE LABLLO كما كان يلقبه زملاءه!! وقد عوقب الجنر ال دو لابور ديــير بـ 60 يومــا بمــا يسمى في النظام العسكري SOIXENTE JOUR DE FORTERESSE وسرعان ما عرفت قضية الجنرال دولابوردير في الصحافة الفرنسية به L'AFFAIRE BOLLARDIERE وفي سنة 1960 غادر الجيش الفرنسي نهائيا وقد تأكد لدى الجنرال دو لابورديير كما قال وهو في سياحة القتال بالجز ائر " إن مشكلة الجز ائر ايست مشكلة عسكرية بسيطة ولكنها مشكل إنساني وقد عايشت وضعا مماثلا في الهند الصينية، وكنت أرى وأنا في الجزائر أن حل مشكلة الجزائر تتطلب التفاوض والحوار لا الحل العسكري"

غير أن الحكومة الفرنسية لم تكن لتصغى لأصوات الجنرال ولا للأب سكوتو « LE PERE SCOTTO » وأندري مندوز وفرنسيون آخرون أحرار كلنوا يرون في هذه الحرب بأنها حرب قذره لا جدوى من ورائها وكان الجــنرال دو لابورديير تناقش طويلا مع الجنرال ماسو قائد الفرقة العاشرة للمظليين حول الوسائل المستعملة لقمع السكان، ولكن الجنرال ماسو أضحي الآمر والناهي في الجزائر وقد تبني استراتيجية " تطهير " الجزائر العاصمة من الإر هابيين " أي فدائيي جبهة التحرير ولما عجز الجنرال دو لابو دريير اقناع ماسو بفكرته وبأرائه وجد أنه لا مفر من الاستقالة وغسل يديه من جرائم هذا الجنرال وزبانيته من جنرالات فرنسا الآخرين مثل: سـالان \_ بيجار \_ وجوهو ــ وغودار ــ أما ماسو بعد أن عجز عن إقناع دولابو دريير لإقلاعه عن مواقفه وعدم التغريد خارج سرب الجيش الفرنسي فلم يجد أمامه سوى إحالة الجنرال دو لابور ديير على باريس ووضعه تحت تصرف ماكس لوجان MAX LE JEUNE الذي كان كاتبا للدولة للحرب، بالإضافة إلى وزيــر الدفاع وهدداه معا لطرده من الجيش بسبب كتابة رسالة يعلن فيها أنه يشجب كل الجرائم التي ترتكب في الجزائر باسم فرنسا ودعا إلى ضرورة احسترام الإنسان في حضارتنا" وكان جزاؤه وضعه تحت الإقامة الجبرية في منطقــة لاكورناف" شمال باريس ولايسة 93 من فرنسا وظل رهين الإقامسة FORTERESSE مدة شهرين كاملين ولم يكن مسموحا لأحد بزيارته سوى عائلته وأقاربه !! جريمته الوحيدة أنه رفض تعذيب الوطنيين الجزائريين خلال حرب التحرير 54 – 62 وقد خلف لنا الجنرال دو لابور دير DE BOULLARDIERE وراه كتابا قيما بعنوان:

"معركة الجزائر معركة إنسان "!!

LA BATAILLE D'ALGER -BATAILLE DE L'HOMME ED DES CLEE BROWER 1971

وقد شرح في كتابه هذا موقفه من الحرب الجزائرية وهو تحت قيادة الجنرال ماسو ـ معربا عن تأنيب ضميره وهو في الجندية ممـا رآه مـن أعمال التعذيب والقتل الجماعي وآلمه الوضع وهو في الجزائسر كيسف وأن الجنرال سالان يتبنى استراتيجية تصفية جبهة التحرير في الجزائر العاصمة مطلقا العنان لجنوده المظليين ممارسة كل الأعمال الإجرامية مسن تعذيب وقتل جماعي، مبررا في ذلك كل مبرر لا يبرر! والجنرال ماسو هذا السذى نراه ضمن الجنر الات الذي قادوا التمرد في سنة 1961 و هــو الـذي أسـس " لجنة إنقاذ وطنية " وطالب من الحكومة الفرنسية في باريس تشكيل حكومة وطنية انقانية وهي وحدها القادرة على الحفاظ على الجزائر كجزء لا يتجزء من الميتروبول راجع كتاب حرب الجزائير 3 LA GUERRE D'ALGERIE VOLUME تحت إشراف هنري علاقHENRIE ALLEG باريس1981 وقد تحدث الجـنرال أوساريس GENERAL AUSARESSE في كتابه عن الجنرال دو لابور ديير المذي كان معه فيما يسمى بـ "معركة الجزائر" «BATAILLE D"ALGER» سنة 1957 وقال: " في ص107من الكتاب الوارد الذكر لم يسبق لي أبدا أن كنت قد رأيت الجنرال دو لابور دير في هذه الإجتماعات التي كان يعقدها الجنرال ماســو GENERAL MASSU لدراسة مواجهة أعمال جبهة التحريسر فسي الجزائسر و العاصمة، لأن الجنر ال دو لابور دبير كان قد قرر أن يتخذ موقف مناهضا ومتباعدا من مواقف والطرق المستعملة من طرف الفرقة العاشرة(D. P. I)في الجزائر بقيادة الجنرال ماسو ضد الوطنيين الجزائريين ولم أكن أنا شخصيا متيقنا بالفعل عما إذا كان هذا هو المشكل وجوهر الخلاف بين الجنرالين "دو لابور دبيير وماسو" أم أن هذاك مشاكل أخرى غير معلنة!!فأنـــا شــخصيا أعرف جيدا الجنرال دو لابورديير « BOLO » كما كان يلقب في الهند الصينيــة 1951 وكنت على علم أن هناك خصاما بين ماسو ودو لابورديير ويعود هـذا الخصام إلى قضيهة الاستيلاء على مدينة هانوى الفيتتامية سنة

1946 وعلى هامش صفحات هذا الكتاب تحدث الجنرال أوساريس أيضا عن الجنرال دو لابوردير الذي طلب في مارس 1957 إعفاءه من منصبه وكان الجنرال ماسو على حد قول الجنرال أوساريس لم يكن مرتاحا للنتائج غير المشجعة التي حققها الجنرال دو لابورديير في كفاحه ضد جبهة التحرير . F. L. في المنطقة التي كان يشرف على قيادتها و لا شك أن الجنرال بول أوساريس لا يصلح شاهدا في قضايا من هذا النوع وهو الذي تلطخت يداه بدماء شهداء الثورة الجزائرية.

رَفَحُ بعب (لارَجَى الْمَبْخَرَّي الْمِيلِينَ الْاِنْدِرُ الْمِيْزِوكِ سيلين الانِدُرُ الْمِيْزِوكِ www.moswarat.com



# الإغتصاب والتعذيب الوجه الآخر لجرائم الجيش الفرنسي في الجزائر سنة 1964 ـ 1962 في حق المناضلات الجزائرية:

لم يكن الرجال من المناضلين وجنود جيش التحرير هم وحدهم الضحايا لجرائم الجيش الفرنسي في الجزائر خلال ثورة نوفمبر 1954 م بل شمل كافة أفراد المجتمع الجزائري من الرجال والنساء أيضا م فكانت عملية إغتصاب النساء الجزائريات من طرف الجيش الفرنسي هو الخبز اليوممي لهذا الجيش طيلة مرحلة حرب التحرير ولم تهتم الصحافة والإعلام الفرنسي بهذا الموضوع إلا في الفترة الأخيرة .

وقصة خيرة KHEIRA التي اغتصبت من طرف الجيش الفرنسي وأسفر هذا الاغتصاب عن ميلاد طفل من جراء هذا الإغتصاب، فمحمد قارن هو ثمرة هذا الإغتصاب لوالدته خيرة من طهر ف الجيش الفرنسي وأصبح محمد قارن بحكم هذا الميلاد اللا شرعى فرنسيا بحكم الجريمة، فقد تعرضت والدته خيرة لعملية إغتصاب متكررة في أوت 1959 وفي 19 أفريك 1960 وتمت العملية في محتشد الإعتقال في ثنية الأحد وكان هذا المحتشد يقع ضمن الإدارة العسكرية ويبعد عن الجنوب الغربي من الجزائر العاصمة 170 كيلومتر ــ وكانت أم محمد قارن قد أقتيدت إلى المحتشد من الجبـــال مـن طرف الجنود الفرنسيين في أوت 1959 وعمرها يومئذ 15 سنة ونصف أخذها هؤلاء الجنود معهم إلى التكنة فسلطوا عليها أولا العداب الأليم بواسطة الكهرباء والماء ثم قاموا باغتصابها وقد جردت هذه العملية ضمن ما يسمى "بعمليات شال " نسبة إلى الجنرال CHALLE والتي شارك فيها الجنرال بيجار وكان كل من شال و" بيجار " تلقيا تعليمات من طرف الجنرال دو غول بقنبلة مصيف " جبال الونشريس" إننا لا نعرف كم عدد النساء الجزائريات

اللائي كن عرضة للاغتصاب والتعذيب فخيره لم تغتصب من جندي واحد بل تداول عليها العديدون ولمرات عديدة وقد ظلت مدة لم تعرف ماذا جرى لها بالضبط وقد آثرت الصمت خجلا وما أن سئلت عن هذا الموضوع حتى بادرت بالبكاء وعظم مصابها عندما أدركت أنها حاملة، وقد ظلت طيلة فنرة الحمل وهي سجينة عند الجنود وتعامل كعبيد، بالإضافة إلى استمرار الإغتصاب عليها، وهنا بدأت تشعر بفقدان العقل، من جراء ما سلط عليها من عذاب واغتصاب ويقول ابنها محمد قارن إن والدته نتيجة ما عرفت من أهوال التعذيب والإغتصاب لم تستعد عقلها كاملا وقد حولت هي وابنها الي ملجأ الأيتام وظل محمد قارن يعيش في قلقه ولا يعرف له أبا حقيقيا أما الوالدة فقد ظلت تستتر على الأب الحقيقي ولم تبح بالسر إلا في سسنة 1994 حيث اعترفت أمام القاضي بأنها كانت عرضة للإغتصاب، وبالتدريج عرف محمد قارن الحقيقة وأدرك أنه ولد من جراء عملية الإغتصاب تعرضت لها والدته من طرف الجيش الفرنسي وما هو إلا ثمرة من هذا الإغتصاب.

وعاش محمد قارن MOHAMED GARNE الذي ولد سنة 1960 وكان عمر والدته خيرة يومئذ 16 سنة كثيبا كاسف البال وكانت الصدمة كبيرة في سنة 1977 عندما تشاجر مع أب له بالتبني ملحا على ضرورة معرفة حقيقة والده ومن هو؟ ولمن ينتسب ؟ فكانت الطامة الكبرى عندما صرح والده بالتبني في وجهه قائلا: " إنك طفلي بالتبني وإنك ابن زانية وما إن سمع محمد قارن هذا الكلام حتى فكر في الإنتجار برمي نفسه من الطابق المعاشر وهرب من المنزل، وتحولت حياته إلى جحيم وسجن أكثر من مرة بسبب سرقة والدته بالتبني وفي سنة 1988 تزوج محمد قارن وحصل على عمل كممرض، إلا أن حياته ليست عادية واعترته أمراض نفسية عديدة، ويعيش في كابوس يومي وعندما فتح ملف التعذيب والقتل الجماعي من

طرف الجيش الفرنسى وضباطه فسى الجزائسر خسلال حسرب التحريسر 1954 ــ 1962 سارع إلى تحريك قضيته عبر الإعلام والمحامين على أمــل الحصول على حقه " كفرنسي" ولد من أب فرنسي بـــالإكراه والإغتصاب وأخيرًا اعترفت له المحكمة بمنحة ولو أنها غير كاملة 30% مــن المعـاش ولمدة 3 سنوات وتساءل الذين تناولوا مثل هذه القضايا التي تعد بالآلاف في الجزائر فمتى تبحث الدولة الفرنسية مثل هذه القضايا وتكافئ الذين كانوا مثل محمد قارن ضحية جرائم فرنسا في الجزائر \_ والحديث عن اغتصاب النساء الجزائريات خلال حرب التحرير في الجزائر مسن طرف الجيش الفرنسي وضباطه لم يكن وليد اليوم إذ كانت المحامية الفرنسية "اليهودية الأصل" جيزيل حليمي في مقدمة الشخصيات والمحامين الفرنسيين الذين شجبوا مثل هذه الأعمال البربرية \_ وفي كتاب شاركت فيه الكاتبة الفرنسية سيمون دوبوفوار صديقة الفيلسوف الفرنسي الراحل جان بول سارتر أكدت فيه أن من بين 10 نساء جزائريات من اللائي تعرضن للاعتقال والتعذيب ومنهن تعرضن للاغتصاب والإفتضاض فإن المجاهدة لويزات ايغيل احرين التي ورد الحديث عنها في هذا الكتاب تعرضت هي الأخرى كما صرحت بذلك لجريدة لوموند « LE MONDE » و لا أحد منا يعرف بالضبط كم عدد النساء الجزائريات تعرضن للإغتصاب من طرف الجيش الفرنسي 54 ــ 62 ــ وقد قدرت المصادر الفرنسية مثل هذه الحالات بنحـو 3 إلـي4 آلاف حالـة اغتصاب كان من ثمار هذه الحالات أطفال غير شرعيين وسوف أقدم لقارئ هذا الكتاب قصة مناضلتين جزائريتين كانتا عرضة للتعذيب والإغتصلب ــ إحداهن لويزات ايغيل احريز ومليكة قريش، إن لويــــزات إيغيـــل أحريـــز مناضلة من عائلة وهبت نفسها في خدمة الجزائر وقضيتها \_ وكانت لويزات إيغيل احريز أول الجزائريين الذين فجروا قضية التعذيب في الجزائر عسبر الإعلام الفرنسي وخاصة لوموند «LEMONDE» و"لوماتيتي" الشيوعية وذهبت السي

أبعد من التصريحات للإعلام الفرنسي إذ أصدرت كتابا كاملا بعنوان الويزات إيغيل أحريز الجزائرية " LOUISETE IGHIL AHRIZ L'ALGERINNE

وقد صباغ مادة هذا الكتاب كاتبة فرنسية تدعى آن نيفا AMNE NIVAT وصدر الكتاب ضمن منشورات فايارد FAYARD وكالمان ليفي CALMAN LEVY في باريس عام 2001 والكتاب هو شهادة حية من مناضلة جزائرية مازالت حيـة وظلت تعمل كمناضلة داخل جبهة التحرير التي مثلتها في الخارج وفي عدة مناسبات ــ وغريب قصة لويزات أن والدها كان ضابطا في الدرك الوطني الفرنسي، ومع ذلك لم تمنعه وظيفته هذه ليغدو واحدا من المناضلين الذي جعل من مخبزته التي كان يمول بها 12 فردا من أسرته، وكانت هذه المخبزة مصدر رزقه ومورد عيشه، وقاعدة لإيواء المناضلين والمجاهدين ومستودعا لسلاحهم، وقد أرادت لويزات ايغيل أحريز من خلال شهادتها هذه كما ورد حرب التحرير 1954 ــ 1962 وما لقيه الشعب الجزائري من عناء وعذاب لـم يكن مجرد عملية للمحافظة على النظام، كما يروج العسكريون والساسة الفرنسيون و لا مجرد تهدئة PACIFICATION بل إن ما جرى فـــى الجز ائــر خلال هذه الفترة كان حربا ضروسا بالغة الفساد ، ولم تكن مسألة الحصول على استقلالنا وحريتنا إلا ثمنا باهظا، دفعناه من دماء شهدائنا البالغ عددهم مليون شهيد، وتضحيات جسام لمواجهة عملية التحطيم لشخصية الإنسان الجز ائرى وأتمنى من خلال شهادتي هذه أن أساهم في إنسارة نقساش بين الضفتين وأردت من خلال هذا الكتاب " أقول الحقيقة كما يتطلب منى الواجب ذلك" ، وقد أهدت هذا الكتاب إلى الذين علموها مواجهـــة ضـــراوة النظام الاستعماري الشرس، وإلى الدكتور ريشو الذي أشرف على علاجها من آثار التعذيب الذي تعرضت له على يد زبانية ماسو ــ وبيجار ــ وسلان

\_ وقد ظل اسم الدكتور ريشو الذي أنقذها من الموت المحدق في ذاكرت\_ها وقد زارت قبره في فرنسا بعد صعوبة التعرف عليه، ويؤلمها جــدا صمـت المسؤولين الجزائريين على ما جرى في الجزائير من جرائه ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حرب التحرير (1954 ــ 1962) من هي هذه المناضلة التي هزت الاعلام الفرنسي وتجاهلها النظام الجزائري؟ فــــى حين صدر حولمها كتاب كامل في فرنسا يتضمن شهاداتها وشـاءت الأقــدار للسيدة لويزات ايغيل أحريز أن تولد خارج الوطن حيث رأت النور فــــي 22 أوت 1936 في مدينة وجدة المغريبة الواقعة على الحدود الجزائرية حيث كلن والدها ضابطا في الدرك الوطني الفرنسي يؤدي خدمته في هذا البلد كموظف في الحكومة الفرنسية التي كانت تستعمر وطنه الجزائر وقد أنجب والدها 10 أبناء 7 بنات ، و 3 ذكور ، وقد بقيت العائلة في المغرب إلى غاية نوفم بر 1948، بعد سنوات في وجدة والدار البيضاء، وبني ملال في المغرب، وعندما عادت الأسرة إلى الوطن الأم الجزائر كان عمر لويـــزات ايغيــل احريـــز ١١سنة!! وليس غرضي هنا كتابة سيرة هذه المناضلة فما ورد في الكتساب: "الجزائرية" ALGERIENNE للسيدة لويزات كافيا للتعرف على سيرة ومسيرة هذه المناضلة وكيف ذابت في الثورة التحريرية هي وكافــة أسـرتها وفــي مقدمتهم الأب الذي سجن وتعرض للتعذيب رغم الأوسمة والنياشيين التسي حصل عليها وهو يؤدي خدمته في سبيل فرنسا فتنكرت لذلك ــ وتصرفــت معه كمجرم حرب!!

وقد توفى والدها رحمه الله في 13 ديسمبر 1989 وفي نفسه غصة على ما آلت إليه الجزائر المستقلة التي فداها بماله ونفسه وأسرته، وتذكر ابنته لويزات أن الوالد كان كثيرا ما يحدث أبناءه على ماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر وكيف كان جيشه يقوم باستعراضات في الجزائر وكيف كان جيشه يقوم باستعراضات في الجزائر وكيف

بانتصاراته على الجزائر المستعمرة من طرفهم وما درى هذا الاستعمار أنه سيرحل يوما عن الجزائر!!

" الشقراء اللاهبة "!! LA BLONDE INCENDIAIRE هكذا كانت " لويزات" تلقب بين زميلاتها وزملائها فلم تكن إمرأة عادية بل كانت تغشي مقاهى وملاهي الأوروبيين في شارع ميشلي MICHLEY "ديــدوش مـراض حالبًا" نتجسس على الأوروبيين وتسترق السمع لما كانوا يتحدثون عن الثوار الوطنيين \_ بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فقد كانت كثير ا ما تعطي مواعيد غرامية لبعض هؤلاء الأوروبيين وبعضهم يعمل في أجهزة الميليشيات التي كونها الاستعمار الفرنسي لمحاربة جبهة التحرير" وتوهم هؤلاء بأنها ستتلقيهم في مواعيد غرامية لم نتم!!، إلا في مخيلة هؤلاء الذين ما كانوا يعرفون نوايا هذه المناضلة التي كان الغرام الوحيد الذي ملك قلبها هو الجزائر والتضحية في سبيلها، وكان والدها قد اعتقل وعذب في "فيلا الزهور" السيئة الذكسر بمنطقة بوزريعة وقد كانت هذه الفيلا " مركز المخابر ات الفرنسية تمارس فيها التحقيقات والتعذيب ضد الوطنيين الجزائريين" وقد وظفت لويزا ايغيل احريز كل ذكائها من أجل خدمة الثورة ومساعدة الفدائييسن فسي الجزائسر العاصمة حيث استطاعت في يوم من الأيام اقناع ضابط من أصل جزائري كان يود الزواج بها لاستعماله لغطاء لنقل المناضلين و السلاح جهـة هـذا الضابط حتى تبعد عن نفسها التهمة وقد حاولت اقناعه بالتعاون معها في خدمة الثورة إلا أنه لم يكن على استعداد للمغامرة بحياته" وفي النهاية فاتحته بوجهة نظرها بالزواج به شريطة أن يقوم من جانبه بخدمة الثورة الجزائرية، وإن لم يستجب لذلك فعليه نسيانها تماما!! وظلت هي فـــي خدمــة الثــورة والثوار وتقول لويزات إيغيل احريز "كان همى الوحيد الذي يحتل الصدارة في فكري هو الجزائر المستقلة ذات السيادة ولا شيء غير ذلك ولا أكثر من ذلك".

## المجاهدة لويزات ايغيل أحريز في رحاب ثورة نوفمبر 1954:

تذكر لويزات ايغيل احريز في شهادتها الواردة في هذا الكتــاب أن والدها رحمه الله جمعهم وكافة أو لاده غداة اندلاع ثورة نوفمبر 1954، وقال لهم " يا أبنائي عليكم أن تدركوا جيدا بأنها " نهاية الحقرة " و " كفي من الحقرة " إن الوقت خطير وينبغي على كل واحد منا أن يؤدي واجبه وقد أعددتكم لهذا الغرض" وقد أدرك الوالد بفضل حسه الوطني أن الطريق طويل وصعب وقد بدأت المتاعب فعلا لهذه الأسرة \_ فغداة إندلاع ثورة نوفم \_ بر 1954 فاجأتهم شرطة D.S.T إذ زارتهم فجأة إلى المنزل لمعرفة ما إذا كــان الوالد في المنزل أم لا؟ ثم قاموا بتفتيش المنزل تفتيشا كاملا، فكانت لويــزات تعرف أن والدها ينشط في جهاز سياسي يعمل لفائدة ثورة نوفمبر 1954 لكنها لا تعرف التفاصيل إذ أن والدها لم يكن يسمح لأولاده بالحضور عندما يزوره جماعة من التنظيم السياسي فكان كثيرا ما يغلق الباب خلال وجهود زواره من الوطنيين الجزائريين العاملين في خدمة ثورة التحرير ورغم كل الحذر الذي كان بتخده تجنبا لمعرفة نشاطه الثوري وخوفسا من تسرب الأسرار إلى العدو فإن المصالح السرية الفرنسية كان ترصد كل تحركاته فسرعان ما ألقت القبض عليه في ليلة 6 جانفي 1955 داخل مخبرته التي كانت مركز للثوار وناشطي الحركة الوطنية ـ وحصل أن قامت الوالدة بجمع أوسمة زوجها النى حصل عليها وهو يؤدي واجبه في خدمة فرنسا كضسابك للدرك ورمت بهذه الأوسمة في وجه معتقليه فقالت لسهم: "هذه بضاعتكم ردت إليكم" فلم تشفع له هذه الأوسمة من طرف المصالح السرية الفرنسية \_ وكان الأب، عضوا في الخلية السياسية في "حزب الشعب الجزائري" (P.P.A) الذي أسسه مصالى الحاج رحمه الله في المهجر سنة 1937 في NANTERRE أما لويزات ايغيل احريز فقد احتفلت بعيد

ميلادها العشرين في أوت 1957 في غمار اندلاع تـورة نوفمـبر 1954 التـي وجدت لويزات ايغيل أحريز نفسها وسط هذه الثورة بكل جوارحها ودشـنت نشاطها في الثورة في نقل الأسلحة والمجاهدين أما والدها فقد ظـل نزيـل "سجن بربروس" السيء الذكر إلى غاية أفريل 1962 وقد استضاف هذا السجن أيضا لويزات ايغيل احريز التي عرفت مختلف السجون الفرنسية وقد شـمل التعذيب أيضا أختها مليكة التي ألقي عليها القبض ولم يطلق سراحها إلا بعـد الاستقلال، إذا كانت مليكة هي الأخرى ضمن الشبكة من الفدائيين العـاملين على مستوى مدينة الجزائر العاصمة مع جمع من المناضلين والمناضلات .

#### ـ لويزات ايغيل احريز ضيفا على سجون فرنسا المختلفة:

كانت البداية سجن " بومات" «BAUMETTE» في مرسيليا شم "سجن فران" «FRESNE» وقد نزل ضيفا على هذا السجن عدة شخصيات سياسية جزائرية من بينها الدكتور أحمد طالب الابر اهيمي \_ والمنصاصل الراحل محمد البجاوي وعدة شخصيات فرنسية متعاطفة مع الثورة الجزائرية من بينهم فرانسيس جانسون \_ وهنري كوريال \_ دون أن ننسي الزعماء بينهم فرانسيس جانسون \_ وهنري كوريال \_ دون أن ننسي الزعماء الخمسة بن بلة وآيت احمد والآخرين \_ كما تم تحويلها إلى سجن آخر في "تولوز" \_ وفي سجن " بو " «PAU» وجدت نفسها وجميائة بوباشا التي وضعت القنبلة في " ميلك بار " ومليكة قريش التي عنبت من طرف الجنرال شميث وقد تم تجميع هذه المناضلات في هذا السجن ولم تكن لويزات ايغيال احريمز منذ سجن العاصمة LA PRISON D'ALGER قد توقفت عن الملاحقة والمتابعة من طرف أجهزة الأمن الفرنسية . وعندما خرج ـ من سبحن «PAU» الذي بقيت فيه شهرين وكان مسؤلو " اتحادية جبهة التحرير بفرنسا" «PAU» الذي بقيت فيه شهرين وكان مسؤلو " اتحادية جبهة التحرير بفرنسا" مقدمة مستقبليها سليمان عميرات صحبة أختها مليكة وتوجها من السجن وفي

باريس ولكن الفرحة لم تطل بالنسبة للسيدة لويزات ايغيل أحريز التي اعتادت السجون الفرنسية فقد أعيد القاء القبض عليها وأودعت السجن في "كورسيكا" وظلت تحت الإقامة الجبرية بجزيرة كورسيكا، أو " جزيرة الجمال " كما يلقبها الفرنسيون ومكثت تحت الإقامة الجبرية في هذه الجزيرة طيلة سنتي القبها الفرنسيون ومكثت "حركة الجيش السري" «O.A.S» قد قررت تصفيتها جسديا، ولم يمكنها الله منها".

كانت منظمة الجيس السري «O.A.S» تملك قائمة طويلة من المناضلين والمناضلات الجزائريات المقرر تصفيتها، شأن هذه المنظمة شـــأن " اليــد الحمراء " "LA MAIN ROUGE » التي اغتالت عشــرات مـن المنـاضلين الجز ائريين في الجزائر وفي أوربا وقد حاولت اغتيال بن بلة في ليبيا، وامتد نشاط اليد الحمراء إلى البلدان الأوروبية المجاورة كألمانيا ــ التـــ كـانت توجد فيها مراكز لاتحادية جبهة التحرير وبعضا من قيادتها \_ وفي مدينـة «KÖLN» كانت اتحادية جبهة التحرير قد قررت القيام بتنظيم مظاهرة سلمية في شوارع باريس في 17 أكتوبر 1961 احتجاجا على فــرض حظـر التجول عليهم من طرف شرطة " موريس بابون " « M. PAPON » وفي ظل جمهورية دوغول الخامسة \_ ودوغول شخصيا هو الذي اختار "بابون" كمحافظ لشرطة باريس، وإذ كانت لويزات ايغيال احرياز قد استبعدت التفاصيل عن قصة تعذيبها من طرف الجيش الفرنسي في كتابها . فإنها قد أوردت قصة تعذيبها بالتفصيل في صحيفة [" لوموند" «LEMONDE» 15-وان 2001 ] بعنو إن " قصمة امر أة قبائلية حركت جدلا حول التعذيب في الجز ائر!! Le calvaire d'une KABYLE relance le débat sur la torture, en Algérie

إن لويزات وهي تكافح لم تكن تفكر كقبائلية بل كجز ائرية في سبيل الجزائر الديمقر اطية إلا أن الفرنسيين في نفوسهم مرض من عاداتهم العنوف على سمفونية عرب وقبائل في الجزائر، والواقع فإن الفضل الكبير في فتـــح ملف التعذيب في الجزائر خلال حرب التحرير من طرف الجيش الفرنسي يعود السبب في ذلك إلى الويزات ايغيل احريز والتي جعلت عدة جنرالات فرنسبين يدلون بشهاداتهم واعترافاتهم!!. إن لويزات ايغيل احريز تعرضت للتعذيب في مقر فرقة المظليين العاشرة خلال معركة الجزائسر سنة 1957 بأوامر من الجنرال "ماسو" و "بيجار "وهاهي لويزات ايغيل احريز تقدم صورة عن الجرائم الوحشة التي قد تعرضت لها من طرف الجيش الفرنسي وعمرها لا يزيد عن 20 سنة . وكانت طريقة التعذيب تتم كما تذكر لويــزات ايغيل احريز على الطريقة التالية: "كانت تطرح أرضا وهي عارية وعارية تماما من الثياب وتتم عملية التعذيب مرتين أو ثلاثة كل يوم، وكان أصعب شيء هو أن يتحمل المرء التعذيب في الأيام الأولى، ثم يتعود الإنسان عليي التعذيب فيما بعد وتساءلت الصحفية قائلة: " هل كان لرواية لويزات ايغيل احريز تأثير على الجنرال ماسو الذي أبدى فيما بعد تأسفه عن ممارسة التعذيب وقد عبر على ذلك مباشرة بعد يومين من شهادة لويزات ايغيل احريز، وقد أعقب شهادة لويزات ايغيل احريز واعترافات جاك ماسو بعدم جدوى التعذيب ــ باشرت 12 شخصية فرنسية سياسية وفكرية وثقافية بتقديم نداء في31 أكتوبر 2000 نشرته جريدة " لومانيتي" «L»HUMANITE» اللسان المركزي للحزب الشيوعي الفرنسي «P.C.F» وقد طلبت هذه الشحصيات من السلطات الفرنسية العليا الاعتراف رسميا بوجود هذه الجرائم وشـــجبها و هو ما لم تقم به السلطات الفرنسية العليا منذ الاستقلال حتى الآن وفي 23 نوفمبر 2000 جاءت اعترافات الجنرال بول أوساريس لتكمــل الصــورة وتتضم أشياء كانت قد طواها النسيان، وخاصة أن ذاكرة الجزائريين على ما جرائم موريس بابون نزيل سجن لاسانتي ولم يشفع له مرضه ولا سنة المتقدم \_ فقد عاقبه اليهود على جرائم لم يكن فها سوى مطبق الأوامر السلطة النازية في حكومة " فيشي"، فرغم أن وزير العدل السابق في حكومة ميتيران روبير بادانتير وهو يهودي الأصل قد طالب بإطلاق سراح بابون نظر التقدم سنه 91 سنة ومرضه غير أن محامي الأسر اليهودية كلارسفيلد رفض إطلاق سراحه معللا ذلك بأن موريس بابون كان يبعث اليسهود إلى المعتقلات ومعسكرات الموت النازية دون الأخذ بعين الاعتبار حالة اليهود فلم يكن يستثني الشيوخ والنساء والأطفال والمرضى بل كان يأخذ اليهود من أسرتهم في المستشفيات ويبعث بهم إلى معسكرات الموت النازية، ومن سوء حظ بابون أن موضوعه قد أثير في أثناء المعركة الإنتخابية للرئاسيات فـــى باريس وهي الآن حامية الوطيس، ومن هنا فقد رفض جاك شير اك العفو عن بابون مفضلا أصوات اليهود على بابون الديغولي والسذي خدم دوغول و الجمهورية الخامسة التي أقامها وشير اك يدعى أنه خليفة ديغول و الديغولية، ولو أن كثيرًا من السياسيين الفرنسيين قد أكدوًا مرارًا أنه لا ديغوليــة بعـد رحيل ديغول حتى أن أصدقاءه المقربين منه مثل آلان بيير فيت صاحب كتاب «Cetait DEGAULLE» يدركون جيدا أن الديغولية دفنت مع دو غـول شخصيا فشيراك الديغولي لم يبق ديغوليا فهو يميل حيث مصالحه ومستقبله السياسي.

# المجاهدة مليكة قريش تروي قصة تعذيبها من طرف الجنرال شميت GENERAL SCHMITT

مليكة قريش مجاهدة جزائرية عمرها حاليا 72 سنة اعتلقها الجيش الفرنسي 7 أوت 1957 بو إسطة جنود مظليين عرفوا بالقساوة و الإجرام، وقد تم اعتقالها في أو ج ما يسمى يومئذ " معركة الجزائر " BATAILLE » « D ALGER » وتم اقتيادها إلى مدرسة " ساروي" « SAROUY » القريبة مــن حى القصبة الذي كان معقلا للفدائيين و الفدائيات الجز ائر يات، و اعتر فت المجاهدة مليكة قريش أن هناك ضابطين " أحدهما يدعى شميت وكان يومئذ برتبة ملازم" وحضر معه ضابط برتبة نقيب وأخذ الثلاثة في استجواب المناضلة م. قريش وكانوا في البداية قد أبدوا معها سلوكا حسنا لكن سوعان ما تحولوا إلى وحوش كاسرة عندما رفضت الاعتراف بالتهم الموجهة إليها، وشرعوا في تعذيبها بعد أن نزعوا لها ثيابها وتعرضت لشتى أنواع التعذيب منها تسليط الكهرباء على ثديها، وعندما طلبت شرب الماء عمد أحد هـؤلاء المجرمين بالتبول في فمها وكان عمرها يومئذ 27 سنة ـ التحقـت بجبهـة التحرير سنة 1956 وقد استمر هؤلاء المجرمون في تعذيبها مدة 17 يوما كاملا في مدرسة ساروي« ECOLE SAROUY » وبعد التحقيق والتعذيب نقلت إلى السجن حيث قضت 5 سنوات سجنا في سجون الجزائـــر وطولـون ــ وتولوز \_ و "بو" وذلك بعد أن فقدت إحدى عينيها \_ وتحمل آثار الجروح من جراء هذا التعذيب حتى الآن، وبعد الاستقلال اشتغلت في " الخطوط الجوية الجزائرية" ومستشارة فيما بعد في بلدية الجزائر خلال سنوات 1984 \_ 1991 تحت مظلة جبهة التحرير \_ وأكدت أنها سوف نظل وفيـة لجبهـة التحرير ما ظلت حية وإلى الممات، وقد تولت عدت صحف فرنسية منها " لوموند" «LE MONDE» و "لوفيغارو" «LE FIGARO» اعترافات مليكة قريش التي قالت: "إن الجنرال شميت هو الذي أعطى أو امر لتعذيبي!!"

والغريب أن الجنرال شميت الذي كانت رئيس هيئة أركان الحرب الجيش الفرنسي خلال سنوات 1987 ــ 1991، وفي ظل الرئيس فرانسوا ميتران الفرنسي خلال سنوات 1987 ــ 1991، وفي ظل الرئيس فرانسوا ميتران [1916 ــ 1996] يحاول في تصريح له نشرت جريدة "لوفيغارو" مؤخرا قائلا: "لم أقم بتعذيب مليكة قريش،وعندما سئل عن التهم التي وجهتها لمه المناضلة مليكة قريش في جبهة التحرير أجاب: "أنا بالنسبة لي لم تكن مليكة قريش مناضلة، بل هي إرهابية "فأنا أفرق بين المناضلن الذين حملوا السلاح في الجبل والذين يقتلون الناس في المدن، وعلى هذا الأساس فمليكة قريش مجرمة" ويخطئ الذين يقارنون بين المقاومة الفرنسية خلال الاحتلال النازي وهؤ لاء المجرمون، فالمقاومة الفرنسية لم تقتل المواطنين الفرنسيين في شوارع باريس أو مارسيليا".

وقد برر موقفه الذي لا يبرر وهو الذي قاد حربا اجرامية مع المجرم الجنرال بيجار بيان هؤلاء المجرمين " ويقصد الفدائييسن والفدائيسات الجزائريات الذين كانوا يخبئون ما بين 80 إلى 100 قنبلة في مخابئ تمسهيدا لاستعمالها ضد المدنيين في الجزائر العاصمة التي كان يشرف عليها كل من الشهيد العربي بن مهيدي وياسف سعدي، وقال الجنرال شميت من أجل هذا كنا نعمل على وقاية الناس من هذه القنابل وتجنبا للخسائر البشرية التي كانت ستلحقها هذه القنابل لو استعملت، إننا كنا في موقف الدفاع عن النفس، ومسن حسن حظنا أننا القينا القبض على مولاي على الذي اعترف وبسدون أذنسي ضغط، ومن خلال اعترافاته ألقينا القبض على العديد من المتورطيسن فسي تفجير هذه القنابل ومن بين هؤلاء حسن قنريش وكان ذلك بداية لنهاية معركة الجزائر «LA BATAILLE DALGER» بعد إلقاء القبض على ياسف سسعدي

وكانت مليكة قريش حسب الجنرال شميت من بين الفريق الذي كان يضـــع القنابل في عدة أماكن لترويع السكان، وأن هنا والكلام للجنرال شميت أقسول إن ما تدعيه مليكة قريش بأنها تعرضت للتعذيب هو مجرد مسرحية ، وفعلا تم إلقاء القبض عليها وسلمت للعدالة من طرف رجال الـــدرك!! إن مليكة قریش تقدمت بشکوی ضد الجنر ال شمیت \_ وقد روت قصتها مع التعذیب في برنامج: «PIECE A CONVICTION» الذي أذيع في 27 جوان الماضي في (القناة 3) وقد انضم إلى اتهام الجنرال شميت المناضل والفدائسي علسي مولاي الذي تعرض هو الآخر للتعذيب من طرف (ج.شــميت) والشخص بدأت معركة الجزائر كان عمري 15 سنة، وقال كنت أشعر وأنا في المدرسة بالذي الاستعماري وعلى مولاي 76 سنة الذي يعيش في الجزائر العاصمــة وهو الذي كان مسؤولا على جهاز وضع القنابل في الجزائر العاصمة، وهو الشاهد الذي لا يزال يتذكر جيدا الجنرال شميت الذي كان قائد أوركسترا التعذيب، وقد أورد على مولاي تفاصيل كل أنواع التعذيب التي كان يسلطها الجيش الفرنسي في مدرسة "ساروي" « SAROUY » وعندما تم القبض عليي مولاي على مر بعدة سجون قبل أن يحول إلى مدرسة " ساروي" وقد وجــــد نفسه وجها لوجه أمام شميت الذي كان يومئذ مجرد ضابط صغير " مسلازم". وعندما النقى شميت بر مولاي على في هذه المدرسة عمل على إقناعه بأنه إذا تحدث تلقائيا سوف يجنب نفسه المشنقة بصفته يعرف المخابئ التي كانت تخبئ فيها القنابل والتي يقدر عددها 100 قنبلة، ويتراوح ميزان كل قنبلة من كيلو إلى 5 كيلوغرام، وقد قال شميت: "إنه تم التخلص من هذه القنابل وإنقاذ حياة أناس كانوا سوف يذهبون ضحية هذه القنابل وكان ذلك في 6 أوت 1957 وقال الجنرال شميت: إن هذا الإنسان إرهابي كباقي الإرهابيين عكسس ما بدعيه هو من البطولة!!. وها هو الجنرال شميت يمرد في مقال بجريدة "لوفيغارو" « LE FIGARO 27/6/2001 » بعنوان : " معركة الجزائر من هم الشهداء"؟

« LA BATAILLE DALGER QUI SONT LES MARTYRE » يحاول في مقاله هذا حسب رأيه " أن يصحح" بعض ما ورد في اتهامات مليكة قريش، إننا بمجرد وصولنا إلى الجزائر عشنا منذ البداية وقوع عدة انفجاارت للقنابل وقد اعترفت مليكة قريش أنها شاركت في تفجير هذه القنابل منها قنبلتان عليي الشاطئ الذي كان يتردد عليه الناس بقوة ويمعجزة فإن هذه القنابل لم تخلف ضحايا ويظل مرتكبوا هذه الأعمال "مجرمون" وقد سبق هذا الحادث حلدث آخر مؤلم ذهب ضحيته 7 قتلى منهم 3 أطفال تتراوح أعمار هم بين 6 و 10 سنوات و 96 جريحا من المسلمين والأوروبيين "إن هؤلاء الموتى والجرحى هو " الشهداء الحقيقيون" لمعركة الجزائر وفي هذا المقال تحسدت الجنرال شميت عن ياسف سعدي، وباقل سعيد وزروق ودورهم في معركة الجزائسر « LA BATAILLE DALGER » وينهى مقاله ملقيا التبعيــة علــي الحكومــة الفرنسية في هذا المجال قائلا: أمضيت 3 سنوات في الجزائر قاتلت في جبال الجزائر وفي الحدود التونسية المغربية وفي صحراء تيميمون مثل زملائسي من فرقة المظليّان وكنات أفضال ألا أخوض في معركة الجزائسر « LA BATAILLE DALGER » ولكننا مأمورين من طرف الحكومة ــ كمـــا أنه أيضا يعود الأمر إلى الإرهابيين الذين اختاروا ساحة القتال هذه بجرائمهم العمياء"!! والملاحظ أن جنر الات فرنسا الذين اعترفوا بجرائمهم كأساريس، وماسو أو الذين أثروا الصمت وأنكروا وقوع جرائهم التعذيب ضد الجز الربين، والذين يتحدثون عن منكاضلي جبهة التحرير كإر هابيين ومجرمين مثل راءول سالان ـ وشميدت فهؤلاء جميعا يحملون الحكومات الفرنسية المتعاقبة التي رمت بهم في معركة خاسرة، وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكبرى في الموضوع.

ونحن نقول من جانبنا فعلا إن الحكومات الفرنسية المتعاقبة قبل ونحن الجنرال دوغول وفي عهده في جمهوريته الخامسة، ومن قبل في الجمهورية الرابعة، تتحمل القسط الأكبر مما وقع من جرائم في الجزائر وفي حق الشعب الجزائري خلال ثورة نوفمبر 1954 ــ 1962 ــ ولكن هــذا لا يعفي جنر الات فرنسا من مسؤولياتهم الكبرى في هذا الموضوع، وهم قادة ميدانيون لهم كلماتهم ورأيهم في الموضوع كمسؤولين عسكريين حتى أن دو غول قال للجنر ال راءول سالان " إن فرنسا في الجزائر هـي الجنر ال سالان وفرنسا في فرنسا هي الجنرال دوغول"!! فلم نعرف نحن موقفا ما معاديا لما جرى في الجزائر وقد صدر عن جنر الات فرنسا في الجزائــر ــ فراءول سالان الذي تحمس كثيرا لوصول دوغول إلى الحكم ويسرى في الشخصية الوطنية الفرنسية المحترمة من طرف الجميع وهو وحده القادر على المحافظة على "الجز إئر الفرنسية"!! ضمن الامير اطورية الفرنسية وعندما أدرك راءول سالان أن دوغول يمهد لـ "الجزائر جزائرية" ثار عليه، في حين لم نسمع عنه و لا من غيره من جنر الات فرنسا كلمة الاستنكار حول ما جرى ويجرى في الجزائر من ممارسات لا إنسانية ضد الشعب الجزائري كانوا هم شهودا عليها بل كثيرا من الممارسات شاركوا فيها كما دلت ذلك شهادات لعدة مناضلين ومناضلات جزائريات، فكان الجنرال دو لابور ديير هو وحده الجنرال الذي رفض التعذيب والقتل الجماعي في الجزائسر، وكان جزاؤه طرده من الجيش الفرنسي بسبب مواقفه المعادية للتعذيب والقتل الجماعي في الجزائر، وقد ظل موقف الجنرال دو لابور ديــير كنشـاز فــي الجهاز العسكري الفرنسي في الجزائر، منذ استقالته.

# موقف الأحزاب السياسية الفرنسية من جرائم الإستعمار الفرنسي في الجزائر:

يعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي «P.C.F» من أبسرز الأحسزاب السياسية الفرنسية التي وقفت موقفا مشرفا إزاء الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر ضد الشعب الجزائري خلال حرب التحريس وقد فتح صفحات جريدته " لومانيتي " «L"HUMANITE» اللسان المركري للحزب أمام شهادات المناضلين الجزائريين والأحرار الفرنسيين الذين آزروا كفاح الشعب الجزائري في كفاحه التحرير خلال سلفوات 1954 لـ 1962 لـ وفي مقدمة هؤلاء الفرنسيين فرانسيس جانسون وزوجته كوليت جانسون وببير فيدال ناكى المؤرخ الفرنسي وصاحب عدة كتب حول جرائم فرنسا في الجزائس، وهنري علاق مديس جريدة "الجزائسر الجمهوريسة" « ALGER REPUBLICAIN » اللسان المركزي للحزب الشيوعي الجزائــري « P.C.A » وكان الحزب الشيوعي الفرنسي أول حزب سياسي فرنسي طالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول جرائم فرنسا وجيشها في الجزائر، وشارك بفعالية في " لجنة 12" للمثقفين والسياسيين، والكتاب الفرنسيين الذين طـالبوا من الحكومة الفرنسية الاعتراف رسميا بجرائمها في الجزائر خلل تورة نوفمبر 1954 ــ 1962 ــ وقد أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي روبير هو «ROBERT HUE» أنه وحزبه طالبوا بكل الوسائل بضرورة القيام بتسليط الضوء وتطبيق العدالة على ما جرى من جرائم خلل تورة نوفمبر 1954 من طرف الحكومة الفرنسية وشجب ما ارتكب من جرائم أمام الرأى العام وقد سانده " حزب الخضر " «LES VERTS » الذين أعلنوا بلسان نوال مامير «NOEL MAMERE» الذي صرح في 3 مايو 2001 عشية صدور كتاب الجنرال بول أوساريس قائلا: " إن فرنسا قد ارتكبت جرائم حقيقية ضد الانسانية ولا يكفى أن نستمع لآراء المؤرخين وحدهم حول هذا الموضوع لأن قضية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا وجيشها في الجزائـــر تخص الذاكرة الجماعية لشعبنا الفرنسي وممثليه"؛ ولا يزال حزب الخضــر « LES VERTS » يصر على ضرورة إعطاء جواب حقيقي على ما قام ب الجنرال أوساريس من جرائم في الجزائر والتي اعترف بها شـخصيا مـن خلال كتابه الآنف الذكر. فإذا كانت هناك بعض العوائق القانونية التي تتعلق بجرائم الحرب على أساس قانون العفو الذي صدر في فرنسا سنة 1968 حول الموضوع فتجب متابعة الجنرال أوساريس على جرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق الشعب الجزائري خلال ثورته التحريرية في سنوات 1954 \_\_ 1962 \_ وإن "حزب الخضر" يضم صوته إلى " جمعية حقوق الإنسان" التسي تقدمت بشكوى ضد الجنرال أوساريس والتي اعتبرت جرائمه التي ارتكبها في الجزائر والتي اعترف بها بأنها جرائم ضد الإنسانية ــ وبدون هذا فـــلا يمكن القول بأن هناك عمل يجرى القيام به لرفسع العسبء علسى الذاكسرة التاريخية للشعب الفرنسي ومحو مخلفات حرب سنوات ( 1954 ــ 1962)

أما الاشتراكيون الفرنسيون وهم على ما عهدناهم في مواقفهم المناصرة للصهيونية، وهم الذين شاركوا في حرب السويس ضد مصر سنة المناصرة للصهيونية، وهم الذين شاركوا في حرب السويس ضد مصر سنة 1956 في عهد غي موللي "GUY MOLLET" الاشتراكي، ومواقف الحرب الاشتراكي منذ ليون بلوم إلى ليونال جوسبان، معروفة وتصريحاتهم ومواقفهم مدونة ليونال جوسبان اعتبر ما تقوم به المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني ارهاب وجرائم اسرائل في قانا اللبنانية ضد قتل الأطفال هو دفاع عن النفس من طرف الجيش الاسرائيلي!! "وهم في مواقفهم كانوا دوما هكذا فلا يتغيرون.

وليونال جوسبان رئيس الحكومة الفرنسية يومئذ يرفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، فقد صرح في مؤتمر "الحزب الاشتراكي" «P.S» قائلا: " إن التعذيب في الجزائر الذي وقع خلال الصراع الاستعمار الفرنسي في الجزائر" الكولونيالي" حسب تسميته لا يفضى بنا إلى الإعتذار الجماعي للبحث عن الحقيقة. أما فيما يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية تحقق في الجرائم التي وقعت في الجزائر من طرف فرنسا وجيشها في الجزائر والتي طالب بها الحزب الشيوعي الفرنسي P.C.» ··F فقال حول هذا الموضوع: " أنا لا أعتقد أن المؤسسات العمومية السياسية هي التي تقوم بهذا العمل وتستجيب لما سمعناه من تصريحات للجنر ال بول أوساريس التي نشجبها تشجيبا معنويا"!! وقد رد مكسيم غريمز من الحزب الشيوعي الفرنسي وقيادته على تصريحات الجنرال بول أوساريس قائلا: "إن طلب الغفران والسماح من الشعب الجزائري ليس أمرا كافيا، فعلى فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها إزاء ما قامت به في الجزائر خلال سنوات 1954 \_ 1962 و هذا في خدمة ذاكرة الشعب الفرنسي لأن شعبا بلا ذاكرة شبعب بدون مستقبل. "!! في حين مازال ليونال جوسبان وأقطاب الحزب الاشتراكي يرفضون الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر وتحميل فرنسا مسؤولياتها في الموضوع مكتفين بطلب إنشاء لجنة من المؤرخين الفرنسيين لكشف الحقلق وهذا رئيس البرلمان الفرنسي ريموند فورني «RAMOND FORNI» يعلــن وهو من الحزب الاشتراكي أيضا أنه يرفض تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عن الجرائم التي ارتكتبها فرنسا في الجزائر التي طالب بها كل من الحزب الشيوعي والخضر وقال حسب فهمي أنه ليس من الضروري تشكيل لجنـــة تحقيق برلمانية فيما جرى في الجزائر خلال سنوات 1954 - 1962 واعترف بأن حرب الجز ائر قد تركت أثارا حية ولا تزال تتفاعل نتائجها في ضمير الشعب الفرنسي، ولا شك أن هناك بعض الفرنسيين كانوا غير مرتاحين لما ورد في خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته لفرنسا. أما رئيس الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند «FRANÇOIS HOLLAND» فقد قدم حججا واهية عندما سئل عن رأيه في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية صرح قائلا: " إن موضوع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يتطلب إجراءات طويلة أمام البرلمان الفرنسي ولهذا أرى أنه يجب العمل على نسهيل مهمة المؤرخين الفرنسيين للوصول إلى الوثائق وهي نفس الأسطوانة التي كررها ليونال جوسبان الاشتراكي في العديد من تصريحاته في الصحافة الفرنسية \_ ونرى فرانسوا هو لاند رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي يحذر الشيوعيين من مغبة مناوراتهم وقال بالخصوص على هامش "مؤتمر الحزب الاشتراكي" غرونوبل في نوفمبر 2001 قائلا:" إنني أحذر الشيوعيين من المضيي في المزايدة علينا فيما يتعلق بما جرى في الجزائر خلال الحرب فيي الأعوام 54 ــ 62 وفي نفس الفترة تقريبا صرح الأمين العام للحزب الشيوعي بأن الحزب كان دوما في مقدمة الذين شجبوا وعارضوا الحرب الاستعمارية في الجزائر ضد الشعب الجزائري وإن كنا من الذين وقعوا مع الأحزاب الأخرى منح سلطات كاملة وخاصة لرئيس الحكومة الفرنسية غيى موللي سنة 1956 في أوج ثورة الجزائر ـ ولا يمكن الحديث عن الحزب الاشتراكي الفرنسي دون ذكر أقطابه البارزين و هو فرانسوا متيران رئيس الجمهورية سابقا الذي كان وزير اللداخلية في حكومة مونديس فرانس.

والمشهور بتصريحه القائل: "إن التفاوض الوحيد مسع الجزائريين هو الحزب"!! ونجده مرة ثانية وزير العدل وحاملا للاختام في حكومسة غيي موللي «GUY MOLLET» الاشتراكي من 1 فيفري 1956 إلى 12 جوان 1957 وهي مرحلة قطعت فيها الثورة الجزائرية مرحلة صعبة وعانى فيها الشعب

الجزائري من قساوة الظلم والتعذيب والقتل الجماعي على يد مجرمي الحرب من جنر الات وعقداء والجيش الفرنسي عموما \_ وكيف سكت وزير العدل وحامل الأختام على ما يجري في الجزائر وتساءل كترير من الكتاب الفرنسين قائلين: " هل كان فرانسوا ميتيران وهو وزيرا للعدل على علم بما يجري من جرائم ترتكب في الجزائر ضد الشعب الجزائري وهيي مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية، وميتيران الوزير للعدل ورجل القانون كيف سكت أم كان لا يدري، فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري وسكت فالمصيبة أعظم، والجريمة أخطر، والمسؤولية أكبر، غير أن مديـــر مكتبه في حينه وهو أندري روسلي «ANDRE ROUSSELET» الــذي أدلــي بدلوه في الموضوع وصرح قائلا:" إن المدعى العام أثار مع فر انسوا ميتران لأول مرة في مراسلته قضية التعذيب في الجزائر في 6 أفريل 1956 ولكــن ميتيران الذي عرف بالموضوع عن بينة، ولكنه لم يستقل وما كان من فرانسوا ميتران كما يقول ويضيف مدير مكتب فرانسوا ميتيران قائلا: "إن وزير العدل كان على علم بالتعذيب، والقتل الجماعي، بل كان شاهدا سنة 1957 عندما طلب الجنرال ماسو من الجنرال بول أوساريس، أن يشرع فـــى وضع موضع التنفيذ تأسيس " فرق الموت" أو " كتائب الموت" وفيي هذه الأثناء أعطى المقيم العام في الجزائر روبير لاكوست وهو " اشتراكي" صلاحيات البوليس إلى الجنرال ماسو الذي استنجد بدوره بالجنرال أوساريس " لتطهير " " حي القصبة " في الجزائر العاصمة من الفدائيين الجزائريين وفي مقدمتهم الشهيدين العربي بن مهيدي وعلى لابوانت ، وياسف سعدي، ويؤكد مدير مكتب فرانسوا ميتيران في ذلك الوقت " إن ميتيران ما كان يفكر أبدا في الاستقالة وهو على علم كامل بالجرائم والاغتيالات، والقتل الجماعي للجيش الفرنسيي في الجز ائر ضد الشعب الجزائري بل كان له طموح في منصب رئاسة الوزراء ولهذا تشبث بمنصبه كوزير للعدل وحامل للاختام إلى غايـة

سقوطه في جوان 1957 ـ في حين ينقل عنه جان لاكوتور الصحافي الفرنسي المعروف وكاتب السير لعدة شخصيات سياسية فرنسية " أن فرانسوا ميتيران اعترف قائلا: " ربما لم أرتكب على الأقل في حياتي سوى خطأ واحدا هو عدم استقالتي من منصبي كوزير للعدل في حكومة غيم موللي 1956 عندما كانت ثورة الجزائر في أوج منعطفها".

وها نحن نقرأ مرة ثانية حديثا لرئيس وزراء فرنسا ليونال جوسبان "IONEL JOSPIN" يشيد فيه بالدور الذي اضطلع به الجنود الفرنسيون خلال حربهم في الجزائر، وقال " ينبغي عدم الخلط بين دور الجنود الذين قاموا بواجبهم خلال هذه الحرب وإني بهذه المناسبة أحييهم وأولئك الذين مارسوا التعذيب وارتكبوا أعمالا إجرامية ولا إنسانية فهؤلاء لا يستحقون التقدير، وإننا وبعد مرور 40 سنة على الحرب الجزائرية فإني أحيي أولئك الذين قاموا بواجبهم من هؤلاء الجنود أما دورنا نحن اليوم هو السماح على الأقل بأن يكتب تاريخ هذه الحرب المريعة بكل حرية، وشجب تلك الأعمال اللاانسانية التي ارتكبت خلال هذه الحقبة وعلى العدالة من جانبها أن تاخذ مجراها!!

ويعتقد بعض الكتاب الفرنسيين أن رفض ليونال جوسبان لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها فرنسا وجيشها في الجزائر مرده أن ليونال جوسبان سوف يجد نفسه محرجا فهو يدرك الدور السيئ الذي لعبته بعض الشخصيات السياسية الفرنسية في الجزائسر وهي تنتمي إلى الحسزب الاشتراكي مثل : إدمون نيجلان CDMOND » تنتمي إلى الحسزب الاشتراكي مثل : إدمون نيجلان NAEGELEN الذي كان مقيما عاما في الجزائر والمعروف بعملية تسزوي الانتخابات وقد خاض حربا صليبية ضد الحركة الوطنية الجزائرية وشدد الخناق على مناضليها، وهو الذي اكتشف خلايا " المنظمة السرية " «O.S»

وحاكم مناضليها، كما سجن العشرات من مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقر اطية: « M.T.L.D".

### الديغوليون وحزبهم " التجمع من أجل الجمهورية " « R.P.R »

لا يختلف الديغوليون فيما يتعلق بجرائم فرنسا في الجزائر وموقفهم منها من موقف الاشتراكيين فالرئيس الفرنسي جاك شيراك وهمو المؤسس للحزب الديغولي «R.P.R» نراه يعلق يوم الجمعة 4 مايو 2001، على كتاب الجنرال بول أوساريس واعترافات هذا الجنرال بقول له: " إنني أصبت بالرعب من تلك الجرائم والأعمال التي ارتكبت، والإعدامات الجماعية التي نفذت في الجزائر، ولا شيء يبرر هذا وقد طلب جاك شيراك مسن وزير الدفاع تجريد الجنرال بول أوساريس من وسام الشرف" ولا شيء غير ذلك فهو أيضا يرفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم التسي ارتكبتها فرنسا وكان جاك شيراك أحد الجنود الفرنسيين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في الجزائر"!!

ومما تجدر الإشارة إله أن الجنرال بول أوساريس ثم منحه وسام الشرف من النظام الديغولي سنة 1965، ثم رقي إلى رتبة جينرال 1973.

وإذا كان هذا موقف جاك شيراك الديغولي فكيف كانت مواقف بقيسة السياسيين المحسوبين على الديغولية إزاء جرائم فرنسا في الجنرال فهو على كل مواقف متشابهة في بعضها تضاف إلى مواقف الاشتراكيين فهذا جان لوي دوبري من حزب جاك شيراك «R.P.R» وهو ابن ميشال دوبري الراحل والذي اختلف مع الجنرال دوغول فيما يتعلق باستقلال الجزائر فهو من غلاة أنصار "الجزائر الفرنسية"!! فإبنه جان لوي دوبري الذي شسغل منصب وزير الداخلية فقد سئل جان لوي دوبري من طرف " إذاعة أورباب رقم1" حول موقفه من السجال الدائر حول جرائم فرنسا في الجزائر أجاب

قائلا: "علينا تجنب محاكمة هذا على حساب ذاك، وما جرى في الجزائر ليس جرائم ضد الإنسانية، إنها حرب وقعت وهذه الحرب أدت إلى ارتكاب أعمال بشعة ويجب التنديد بهذه الأعمال معنويا!! وأخلاقيا \_ وإنها فعلا أعمالإ غير مشرفة "!! .

أما المستشار السياسي للحزب الديغولي "R.P.R" السيد باتريك دوفيجيان «PATRICK DEVEDJIAN» فقد قال علينا أن نقرر أو لا وقبل كل شيء ما إذا كنا سنوافق على انشاء لجنة تحقيق برلمانية، ولكن لا يمكن أن يكون هناك تساؤل حول إمكانية انضمامنا للشيوعين الذين كانوا وراء مساعدة الجزائريين في حوادث المتفجرات، وهم في موقف لا يسمح لهم في إعطائهم دروس لنا فعلى العموم كل الأحزاب السياسية الفرنسية تتحمل وزرها مما وقع من طرف الاستعمار الفرنسي في الجزائر، فقد شاركت هذه الأحزاب في حكومات قادت الحرب ضد الشعب الجزائري.

موقف الجزائر الرسمي والشعبي والأحزاب من السجال الدائسر الذي دار في فرنسا حول جرائم الجيش الفرنسي خلل حرب التحرير 1954 ـ 1962 على ضوء اعترافات الجنرال بول أوساريس:

إن موقف الحكومة الفرنسية أصبح معروفا فقد عبر عنه جاك شيراك رئيس جمهورية فرنسا الذي قال: " إن فرنسا في الجزائر لم تفعل خلل وجودها في هذا البلد إلا الشيء الجيد، وأن الجيش الفرنسي قد قام بدوره في الجزائر والذي يشكر عليه" ويرفض الاعتراف بما جرى من جرائه صد الشعب الجزائري مكتفيا بتأسفه على ما ورد في تصريحات الجنرال بول أوساريس وطالب من وزير الدفاع بتجريده من وسام الشرف وهــو وسـام حصل عليه الجنرال أوساريس من ديغول 1965 ــ أمـــا رئيـس الحكومــة الفرنسية ليونال جوسبان فقد اعترف بوجود التعذيب فيي الجزائس خلل سنوات الحرب فقال: " أنا شخصيا كنت مناهضا لهذه الحرب ومناهضا للتعذيب، أما اليوم علينا أن نسعى لتشكيل لجنة تاريخية تبحث في الموضوع، ونساعد هذه اللجان على فتح الأرشيفات معها لتعامل بحرية" ورفض فكرة تشكيل لجنة برلمانية التي اقترحها النواب الشيوعيون كما رفض الاعتراف وطلب الاعتذار من الشعب الجزائري فيما لحقه من جرائم من طرف الجيش والقادة السياسين الفرنسيين الذين كانوا وراء هذه الجرائم سيواء بتزكيتها وتشجيعها، أو السكوت عنها مثل ما فعل فرانسوا ميتيران وهو وزير الداخلية ثم وزيرا للعدل.

هذا على صعيد فرنسا الرسمية، وكيف الحال مع الجزائسر حكومة وأحزابا وقادة سياسيين بعضهم يوصفون بـ " القادة التاريخيون " مثل آيت احمد ومحمد حربي المؤرخ والمناضل القديم في " حزب الشعب " ثم في صفوف الشيوعين التروتسكيين والذي كان مسئولا في " اتحادية جبهة التحرير بفرنسا

خلال حرب التحرير " "FEDERATION DE FRANCE » فالجنر ال المتقاعد خالد نزار علق على اعترافات الجنر ال بول أوساريس بأن ذلك يعتبر سلجالا فرنسيا فرنسيا "!! «DEBAT FRANCO FRANÇAIS» والجزائر لا تتدخل في هذا المجال !! وهذا كلام غريب فعلا يصدر من ضابط من ضباط جيش التحرير الوطني، وقائد عسكري للجيش الوطني الشعبي ومسؤول كبير خلال أحداث 5 أكتوبر 1988 والذي لعب دور ا في وقف المسار الانتخابي في الجزائر.

ونحن نرى أن الجزائر معنية بالدرجة الأولى بهذا الموضوع وكان من حقها ألا تكتفى بالاستنكار بل كان يجب عليها أن تطالب فرنسا بالاعتراف رسميا بهذه الجرائم وتقدم تعويضا لعوائل وأرامل الشهداء من أبناء الشعب الجزائري الذين ذهبوا ضحية لهذه الجرائم التي مست البلاد والعباد وأسفرت عن مقتل مليون ونصف شــهيد، وحــرق آلاف القــري و المداشير، ولا ترال اثار هذه الحروب تتفاعل يوميا بسبب اكتشاف مقابر جماعية في مختلف ولايات القطر الجزائري تنبئ عن جرائم فرنسا البشعة و لا تزال الألغام الباقية من مخلفات حرب فرنسا في الجزائر تقتل كل يـــوم أبناء الجزائر هذا بالإضافة إلى ملايين من القنابل المزروعة والألغام فيي مختلف الولايات والتي تغتك يوميا المواطنين الجزائريين وكان من ا لمفروض أن تطالب الحكومة الجزائرية فرنسا بمساعدة الجزائر على انتزاع هذه الألغام وتطهير أرض الجزائر من مخلفات الاستعمار الفرنسي،وما أكـثر هذه المخلفات التي نعاني منها عناء شديدا، فالألمان اعترفوا لليهود بجرائهم النازية و لاز الوا يدفعون التعويضات رغم مرور أكثر من 50 سنة على نهاية الحرب العالمية الثانية وفي المدة الأخيرة قررت الحكومة الألمانية أن تدفيع تعويضات للعمال البولونيين الذين كانت المصانع الألمانية تتوليى تشخيلهم بالقوة وبدون مقابل!! كما فعلت اليابان مع بعض الدول الأسيوية المجاورة ـــ والجرائم الفرنسية ليست وليدة حرب 1954 بل هي سلسلة متواصلة من الجرائم منذ الجنرال دوفال الذي كان وراء جرائم 8 ماي 1945 و الجنرال دوغول الذي رافق هذه الجرائم وشارك فيها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وذلك من خلال جنر الاته \_ ماسو\_ وسالان وبيجار وجوهو\_ وأخير ا بول أوساريس الذي نال وسام الشرف على يد الجنرال دوغول سنة 1965 ــ أبعـد هذا كله يؤثر الكثيرون من المسؤولين الجزائربيين السكوت على هذا الموضوعــ وكأن مرحلة الاستعمار الفرنسي التي دامت في الجزائر أكــــثر من قرن و ربع اتسمت بالجرائم والتشريد والنفي إلى كاليدونيا الجديدة وكايان، ولا يزال التاريخ يذكر ذلك جيدا ما لحق بالجزائريين خلال تــورة المقراني 1870 وما أسفرت عنه من مصادرة الأراضي ومحاكمة للوطنييــن واعدام العشرات منهم، ونفي الآلاف منهم خارج الوطن في ظروف اتسمت بالقسوة والظلم، وقد تأسفت المناضلة والمجاهدة لويزة ايغيل احريـز لهذا السكوت المطبق من طرف الحكومة الجز ائرية، وقد أصدرت كتابا كشهادة حية عن التعذيب الذي تعرضت له على يد زبانية جنر الات فرنسا ماسو وبيجار وقد ورد اسم هذه المجاهدة وكتابها واعترافاتها وشهاداتها حول مسا سلط عليها من عذاب الاستعمار الفرنسي وها هو آيت أحمد الزعيم التاريخي يدلى برأيه في هذا الموضوع ويحاول المساواة بين التعذيب الذي قــام بــه الاستعمار الفرنسي في الجزائر والتعذيب الذي يتم اليوم تحت ظل حكومــة وطنية جزائرية فبالنسبة لآيت احمد إن التعذيب قائم بالأمس واليوم فلا فوق بين ما جرى في عهد فرنسا وفي عهد النظام الجزائري يقول آيت احمد في جريدة " لو موند " » LE MONDE » عدد 14 ديسمبر 2000 " إن التعذيب فــي الجزائر كالأمس واليوم!!" LA TORTURE EN ALGERIE, AUJOURDHUI COMME HIER وهنا يتلقى الزعيم التاريخي آيت آحمد مع الجنرال خــالد

نزار تقريبا مع العلم أن آيت آحمد يمقت خالد نزار والعسكريين وقد عبر آيت آحمد عن هذا السجال بقوله:" إن التعذيب في الجزائر من طرف الفرنسيين لم يبدأ مع حرب النحرير سنوات 1954 ــ 1962 بل هنـــاك قمـع فرنسي آخر جرى في أحداث 8 ماي 1945 ولم يتوقف بعد هذا التعذيب ضد الوطنيين الجز الربين طيلة فترة الوجود الفرنسي في الجز الر\_ فح\_وادث 8 مايو أسفرت عن مقتل 45ألف جزائري، ويستغرب آيت آحمد في هذا الحديث كيف تم تغييب هذه الحوادث في السجال الدائر في فرنسا حول التعذيب في الجزائر خلال ثورة نوفمبر 1954، فالوطنيون القدامي لا يزالون يذكرون دائما أربع كوميسارات والبوليس «P.R.G» بوليس المخابرات العامة فــــى فيــلا « VILLA DES OISEAUX » الواقعة في مرتفعات الجزائر العاصمـة ولكـن أيضا لا يزال هؤلاء الوطنيين يتذكرون بعض الوجوه الفرنسية المتضامنة مع الوطنيين الجزارئيين في كفاحهم ضد الاستعمار الفرنسي وقد تم خنق هـذه الأصوات من طرف كبار المعمرين الفرنسيين ونذكر من بين هؤلاء كلــود بوردى «CLAUDE BOURDET» الذي قمت أنا شخصيا بتوزيع مقاله في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكان كلود بوردي هذا تساءل في إحدى مقالاتــه عن وجود " غيستابو فرنسي في الجزائر "!! ويضاف إلى كلود بوردي أسماء شخصيات أخرى مثل المؤرخ الفرنسي بيار فيدال نكي وجيرمان تيون، وشارل أندري جوليان، " المؤرخ الفرنسي المختص في تاريخ الاستعمار الفرنسي وله عدة كتب حول شمال افريقيا.

ويؤكد بعض العارفين بمواقف آيت آحمد أن هذا الزعيم التاريخي لايريد إحراج زميله ليونال جوسبان رئيس الحكومة الفرنسي الحالي والذي يتقاسم معه آيت آحمد عضوية "الأممية الإشتراكية " وهذا يؤكد ما قاله آيت آحمد في هذا التصريح قائلا:" إن أغلبية الشباب الجزائري لم يكن مولودا

حتى في الاستقلال، وعلى هذا الأساس فالذين وصلوا إلى الحكم من الفرنسيين مثل ليونال جوسبان لا يخجلون من ماضيهم الجزائري!!.

فإذا كانت الحكومة الجزائرية ومعظم الأحزاب السياسية الجزائريسة أمسكت عن الكلام غير المباح فيما جرى من جرائم فرنسية خسلال حرب التحرير 1954 — 1962 وما قبل فإن هناك منظمات جزائرية أثرت الحديث في الموضوع ونظمت ندوات في هذا الموضوع مثل منظمة 8 ماي 1945م التسي أسسها المناضل بشير بومعزة والذي كان أول من فتح النار علسى جرائس فرنسا في 1945 وجرائمها في 17 أكتوبر 1911 تحت قيادة موريسس بسابون «MAURICE PAPON» عندما تظاهر المهاجرون الجزائريون في شسوارع باريس في مظاهرة سلمية احتجاجا على عنصرية موريس بابون وجرائمسه وفرض حظر التجول على المهاجرين الجزائبين في باريس وضواحيها، غير أن بشير بومعزة بعد أن أصبح رئيسا لمجلس الشيوخ ضرب صفحا عن هذا الموضوع لم يعد يهمه سأو يحتل الصدارة في اهتماماته والجدير بالذكر أن المستاذ محمد قورصو حل محله في جمعية 8 ماي 1945 وقد تحركت "منظمة أبناء الشهداء" وطالبت برفع القضية أمام المحاكم ضد الجرائم اللاانسانية التي ارتكبها الجيش الفرنسي تحت أوامر القيادات السياسية في فرنسا.

وفي رأي آيت آحمد فإن تاريخ الثورة الجزائرية قد زيف!! وظهرت طبقة تتمتع بكل الامتيازات، وطبقة أخرى مهمشة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وقد أوجد النظام الجزائري الحالي نظاما عنصريا شبيه بنظام «INDIGENE» "الأنديجان" "الآهالي" الذي نعرفه في زمن الاستعمار الفرنسي، وهناك اليوم في ظل هذا النظام "آنديجان" «INDIGENE» آخر ويعتقد آيت آحمد أن الجزائر خسرت في حياتها السياسية شخصيتين بارزتين هما: الشهيد العربي بن مهيدي، الذي قتله جنر الات فرنسا والشخصية الثانية هو عبان رمضان

الذي قتله «M.A.L.G » المصالح مخابرات عبد الحفيظ بوصوف" فكان الإثنان أعطيا الأولوية للسياسيين على العسكريين وذلك قصد غلق الطريق المام "العقداء" "الكولونيلات" ولا شك أنه لو بقي هذان الرجلان أحياء لتغيرت ثورتنا "!! ونحن نختلف مع آيت آحمد في هذه الأطروحة، فان عبان رمضان رحمه الله بماضيه السياسي المعروف لم تكن أطروحته التي استبعد فيها الإسلام والعربية أطروحة تخدم الجزائر، فآثار عبان رمضان بادئة في مؤتمر الصومام وتجلت مواقفه!! ونحن لا نملك أدلة على التهم التي وجهها له على كافي في مذكراته والتي اتهم فيها عبان رمضان بأنه كان عميلا لفرنسا!!

### جنرال جزائري يدلي برأيه في هذا الموضوع:

نشرت جريدة " لاكروا" المسيحية في عددها الصادر في 5 جانفي 2001 اعترافات ووجهة نظر وشهادة للجنرال رشيد بن يلس خريج المدرسة العليا البحرية في باريس، وقد شغل الجنرال بن يلس منصب قائد القوات البحرية الجزائرية منذ سنة 1976 إلى سنة 1981 وهو حاليا ضابط متقاعد .

وهذا رأيه في السجال الدائر في فرنسا حول التعذيب والقتل الجماعي السذى قام به جنر الات فرنسا وجيشها في الجزائر خلال ثورة نوفمبر 1954 إلى غاية استقلال الجزائر، يقول الجنرال بن يلس " بعد تتبعى للحوار الدائـــر حــول التعذيب الذي جرى في الجزائر خلال حرب التحرير 1954 ــ 1962 مسن طرف الجيش الفرنسي، قلت لعل هذا يندرج في إطهار الحهوار الفرنسسي الفرنسي" «DEBAT FRANCO FRANÇAIS» من جهة ومن جهة أخرى قلت أيضا لعل هذا الحوار يستنهض ضمير الذين لهم ضمير لفتح حوار ممائل عندنا في الجزئر، فالجزائريون ليسوا بعيدين عن الاتهام، وأحي في البدايسة المتقفين والعسكرين الفرنسيين والجنود الذين عملوا تحت قيادة الجنرال "دو لابور دير" والذي شجبوا التعذيب والقتل الجماعي الذي ارتكبه جــنر الات وجيش فرنسا ومصالحها الأمنية ضد الشعب الجزائري وعلق على اعترافات الجنار ال بول أوساريس الذي اعترف بأنه شخصيا قتل بيديــه 24 جز ائريـا والذي ينتظر وهو يدلي بهذه الاعترافات أن يتلقى تهاني وتقديرا على أعماله هذه كما تحدث عن الجنرال ماسو وجرائمه فقال: "إنني أسامح لهذا الجنرال عما ارتكبه من جرائم حسب ما ورد في هذاالاعتراف الذي نقلناه نحن عن جريدة " لاكروا" « LA CROIX » و هو كلام غريب إن كان فعلا صدر مــن الجنرال بن يلس و لا نعرف له تكذيبا إن اطلع على هذا الحديث. إن الجنرال بن يلس نراه هنا شأنه شأن آيت آحمد يضع جرائم النظام الجزائري وجرائم الجيش الفرنسي في سلة واحدة!! وهذا يعني حسب كلامه علينا أن ناتزم الصمت مادمنا نحن أيضا قد مارسنا القتل والتعذيب ضد الشعب الجزائري فلا فرق إذن بين النظام الجزائري في الدولة المستقلة ونظام الاستعماري الفرنسي الذي مارس التعذيب والقتل الجماعي للحفاظ على " الجزائر الفرنسية " " داخل الامبراطورية الفرنسية "!!

والنظام الجزائري الذي مارس التعذيب والقتل الجماعي ضد الشعب الجزائري للبقاء في الحكم والحفاظ على امتيازاته ولهذا نجده يقولك:

"أما سكوت الدولة الجزائرية عن التعليق رسميا على الحوار الدائر في فرنسا حول ماضي فرنسا الاستعماري في الجزائر وما تخلله من تعذيب وجرائم وقتل جماعي وتشريد الأهالي وإقامة المحتشدات وحسنا فعلت الدولة الجزائرية عندما آثرت الصمت المطبق كما يقول الجنرال بن يلس لأن الدولة الجزائرية بعيدة كل البعد لتكون النموذج وتدعى الفضيلة ويديها ملطخة بدماء الجزائريين ولا يمكن لهذه الدولة نصب نفسها كشخص يعطي دروسا في الحترام حقوق الإنسان" وأضاف بن يلس "أن هناك جرائم الموضوع في الشعب الجزائري في أحداث 5 أكتوبر 1988 وقد أثير هذا الموضوع في حزب جبهة التحرير وكنت أنا شخصيا عضوا في المكتب السياسي لهذا الحزب ،وأرى أنه من الضروري إن عاجلا أم آجلا فقع هذا الجرح غير أن هذا أراه بعيد المنال ولا يمكن تحقيقه إلا بعد استبدال هولاء الحكمام الموجودين في الحكم بغيرهم"

نحن نشاطر رأي الجنرال بين يلس بأن هناك جرائم ارتكبها النظام الجزائري وتجاوزات فاقت الحدود ضد المواطنين الجزائريين وهناك أبرياء ذهبوا ضحية هذا الوضع ومن حق الوطنيين الجزائريين طرح هذا الموضوع ومناقشته أما جرائم فرنسا في الجزائر فهو موضوع آخر لايمكن ربطه

بتجاوزات النظام الجزائري في الدولة المستقلة، ونرى اليسوم عسبر تتبعنا للصحافة الفرنسية إن الحركة هم الآخرون بتحدثسون عسن الجرائسم ضد الانسانية ارتكبتها فرنسا إزاءهم عندما تركتهم وتخلت عنهم تحسب رحمسة جبهة التحرير وجيش التحرير بل إن بعض هؤلاء "الحركة "اعتبروا قتسل حوالي 150 الف "حركي" من طرف جيش وجبهة التحريس خسلال حسرب الاستقلال جرائم ضد الانسانية وينسون هم أنفسهم جرائمهم التي ارتكبوها في حق الوطنيين الجزائريين عندما وضعوا أنفسهم في خدمة العدو ضد شعبهم في الجزائر وفي المهجر وقد كان موريس بابون محافظ شرطة بساريس في الجزائر وفي المهجر وقد كان موريس بابون محافظ شرطة بساريس في ضواحي باريس وزرعهم في الأحياء التي يتواجد فيها الجزائريون بكثرة وارتكبوا من جرائم ما يندي لها الجبين، وسوف يجد القارئ دراسة عن هذا الموضوع في كتاب لنا .

\_ رائد سابق في جيش التحرير الوطني الجزائري، تعرض للتعذيب من طرف الجيش الفرنسي، يفجر قنبلة في وجه الذين يحاولون اسدال الستار عن الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر!!:

في شهادة قيمة أدلى بها الرائد سليمان بوعتبة لجريدة " لاكسروا " « LA CROIX » المسيحية عدد 5 جانفي 2001 ما يفند آراء الذين نسوا التاريخ فأنساهم أنفسهم، وأصبحوا لا ينظرون إلى جرائم فرنسا في الجزائر إلامسن خلال تصرفات النظام الجزائري، وفي رأي هؤلاء أن لا مجال لنا للحديث عن جرائم فرنسا في الجزائر خلال حرب التحرير وقبلها في 8 مسايو 1945 مادمنا نحن أيضا ارتكبنا جرائم في حق الشعب الجزائري واعتقد أن هذا ضلال وتضليل مبين لا يمكن السكوت عنه ومن حق الرائد سليمان بوعتبة

الذي كان جنديا من جيش التحرير وتعرض للتعذيب، ورغم مرور أكثر من 40 سنة على ما جرى له من تعذيب فإن ذاكرته التاريخية مازالت حية وهو لا يريد أن ينسى، وكيف ينسى يقول بهذا الصدد: "عندما أسمع الجنرال بيجار سفاح الجيش الفرنسي السابق في الجزائر يتحدث متجاهلا ما ارتكب من تعذيب وقتل جماعي الشعبنا أشعر برغبة تحدوني للذهاب فورا للبحث عن هذا المجرم ويضيف " إذا كان بعض من زملائي بعد الاستقلال يحلمون بالحصول على رتبة جنرال في الجيش الجزائر ري، أو يصبحون رجال أعمال، فأنا كنت عكس هؤلاء معا، فقد كان مشروعي هو تنظيم عملية اصطياد مجرمي الحرب من ضباط فرنسا الذين مارسوا التعذيب ضد شعبنا ومن هؤلاء الضباط الذين كانوا في مشروع الرائد سليمان بوعتبة هم:

بيجار BIGEARD وماسو MASSU وأوساريس AUSARESSE وضباط آخرون تابعون لمكافحة الجوسسة «D.S.T» ومن هؤلاء جوزيف لوفريدو «JOSEPH LE FFREDO» والنقيب ليجي «JOSEPH LE FFREDO» وقد ستطعت قمت برحلات عديدة إلى فرنسا خلال سنوات (1970 – 1972) وقد استطعت خلا لهذه الفترة تحديد مكان هؤلاء المجرمين وعندي شبكتي التي كانت مستعدة لاختطافهم وترحيلهم إلى الجزائر كما فعل اليهود من خلال "الموساد" تتبع مجرمي الحرب المعروفين بتعذيب اليهود خلل الحكم النازي إن الفرنسيين يريدوننا أن ننسى ما فعلوا في بلادنا أما أنا كضابط متقاعد 68 سنة الفرنسيين بشمن باهظ "أرشيف" هام من فرنسا يتعلق بما جرى في الجزائر سن طرف الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير 1954 – 1962 م

وينبغي أن نعلم أن اتفاقية ايفيان " الموقعة بين الجزائر وفرنسا سنة 1962 لم تصدر العفو عن مجرمي الحرب، ومسن حق سليمان بوعتبة

« SLIMANE BOUATBA » ألا ينسى وقد كان ضحية للتعذيب مــن طـرف الجيش الفرنسي ففي سبتمبر 1957 وفيي مدينة «THIERS» الآن تسمى "القادرية" وهو عائد من تونس على رأس كتيبة جلبت معها السلاح فألقى عليه القبض من طرف الجيش الفرنسي وكان يعتقد أن الجيش الفرنسي سوف يعامله كعسكري وخاصة وكان هو يرتدي الزي العسكري لجيش التحريسر وتحت أمر بمهمة وقع من طرف الشهيد عميروش الذي أصبح فيما بعد مسؤولًا عن جيش التحرير في منطقة القبائل برتبة عقيد \_ ولكن سرعان ما اكتشف الرائد سليمان بوعتبة أنه كان بعيدا عن الواقع فكيف يتسامح هــؤلاء مع " الفلاقة " قطاع رؤوس البشر!! وكان مصير الرائد سليمان بوعتبـة أن وضُع في مكان سرى لمدة ثلاثة أشهر وظل أسابيع وأسابيع عرضة للتحقيق والتعذيب من طرف جماعة من فرقة «D.O.P» في مزرعة بالقرب من "الخمر" ثم في مركز " «D.S.T» في " أير دو فرانس بـــالجزائر العاصمـة حيث تعرض في هذا المكان لأنواع من التعذيب بالكهرباء وبــالغطس فــي الماء واستعمال خرطوم الماء في الفم وفضل الرائد سليمان بوعتبية عدم المضى في إعطاء التفاصيل حول أنواع التعذيب التي تعرض وكان حقا مصيري الموت لولا عناية الله التي أرادت أبقائي حيا إلى اليوم!! ولكن كل هذا لم يحل بيني وبين استئناف نشاطي الثوري في العاصمة في وقت بات فيه وجود جبهة التحرير ضئيلا عقب ما جرى في " معركة الجزائر " وما تخللها من القاء القبض على أهم عناصر التنظيم في العاصمة، ولا يرال الرائد سليمان بوعتبة يحتفظ بقصاصات من صحافة الاستعمار تتحدث عنه وكيف فر من محكمة الجزائر خلال محاكمته في نوفمبر 1961 وكان الرائسد سليمان قد أدلي باعتر افه هذا في صحيفة "لاكروا" «LA CROIX» الصادرة في الجمعة 5 جانفي 2001 بباريس وسجل هذا الاعتراف أمين قاضي وأنا لـم أقم بترجمة الاعتراف كاملا مركزا على الجوانب الهامة في هذا الاعتراف كما أنني من جهة أخرى لم أرد كامل التصريحات التي صدرت عن أحنواب وبعض الشخصيات الوطنية وما أريد قوله والتأكيد عليه هو أننا مقصيرون وأننا أناس سرعان ما ننسى حتى أكاد أقول في بعض الأحيان أننا شعب بلا ذاكرة، ولا أبالغ إذا قلت بأن الفضل الكبير في فتح ملف جرائم فرنسا في الجزائر يعود بالدرجة الأولى إلى المناضل بشير بومعزة، الذي أسس جمعية 8 ماي 1945 م وأخذ يجمع الوثائق التي تدين الفرنسيين في حوادث 8 ماي 1945 وفي 17أكتوبر 1961، كما أن المجاهدة لويزات ايغيل احريز لعبت دورا في تحريك ملف جرائم فرنسا في الجزائر وأصدرت كتابا حول شهاداتها في الموضوع





رَفَحُ مجس (الرَّجِئ) (الْجَثِّرِيَّ (أَسِلَيْمَ (الْيَزُوكُ لِيَّرِ (سِلِيْمَ (الْيَزُوكُ لِيَّرِ www.moswarat.com



# الملحق الأول

هذا الملحق يتضمن بعض الوجوه السياسية الفرنسية وليس كل الوجوه التي لعبت دورا قذرا في الحرب ضد شعبنا في الجزائر فترة تسورة نوفمبر 1954 — 1962م جلهم ماتوا — وخلفوا وراءهم صفحات سوداء في حياتهم السياسية الملطخة بدماء شعوب آثرت الموت على العبودية وفضلت العيش في خلم الاحتقار والهوان.

إن التاريخ لا يرحم هذه الزمرة التي وضعت نفسها في خدمة الظلم والظالمين واستآثرت بكراسي الحكم فوق جماجم الملاييسن من الشهداء، وساندت الاستعمار في مخططاته بل كانوا هم جزء من أدواته في قهر الشعوب وليس هدفي في هذا الملحق تقديم كل الشخصيات الفرنسية من مدنيين سياسيين وعسكريين الذين ساهموا سياسيا أو عسكريا في إذلال شعبنا وإيهانة كرامته وانتهاك حقوق الانسان فاستحق هؤلاء جميعا منا اللعنة إلى يوم الدين وقد لعنهم التاريخ قبل أن نعلنهم نحن!!

وجوه سياسية فرنسية قادت حرب الإبادة ضد الشعب الجزائرى خلال حرب التحرير 1954 ــ 1962:

# 1)روبير لاكوست 1898 ــ 1989:

مناضل "اشتراكي" في الحركة النقابية الفرنسية «C.G.I» قبل الحرب العالمية الثانية أسس "حركة تحرير شمال فرنسا" خلل الاحتلال النازي لفرنسا في الحرب العالمية الثانية وممثلا للجنرال دوغيول في حركة فرنسا لمقاومة الاحتلال النازي 1944

- \_ أصبح وزيرا للانتاج الحربي في حكومة الجنرال دوغول
- \_ انتخب نائبا " اشتراكيا" لمنطقة دوردون « DORODOGNE » 1966 . 1968 .
  - ـ شغل منصب وزير عدة مرات في ظل الجمهورية الرابعة.
- \_ عينه غي موللي وزيرا مقيما عاما في الجزائر في بداية فيفري 1965 إلى غاية 15 أفريل 1958 وذلك خلال 3 حكومات متعاقبة \_ صاحب مقولة:
- " الربع ساعة الأخيرة للقضاء على الثورة الجزائرية وباءت تنبؤاته بالفشل ــ واستقلت الجزائر واندحر الاستعمار الفرنسي في الجزائر

# 2)غيى موللسى 1905 — 1975)غيى موللسى 2

شارك في المقاومة ضد الاحتلال النازي في شمال فرنسا وهو أيضل من الشمال وبالضبط من مدينة " أراس " «ARRAS»

\_ انتخب رئيسا لبلدية أراس مسقط رأسه سنة 1954 انتخب نائبا في البرلمان الفرنسي 1946 \_ 1969 والكاتب العام لـ «SFIO».

وفي عهد غي موليي تم تعيين الشيخ حمزة بوبكر عميدا لمسجد باريس من 1957 وظل على رئاسة عمادة مسجد باريس إلى غاية 1982 ـ وقد كافأه غي موللي على خدماته التي أداها للاستعمار الفرنسي في الجزائر عندما كان نائبا في البرلمان ممثلا لمنطقة الصحراء وهو الذي بذل كل جهوده من أجل فصل الصحراء عن الجزائر والعمل على تعيينه مسؤولا عن الصحراء وقد ورث ابنه دليل بوبكر عمادة مسجد باريس بدعم من حكومة الجزائر في ظل سياسة جزائرية عمياء.

شغل منصب وزاري في عدة حكومات فرنسية متعاقبة في الجمهورية الفرنسية الرابعة، وفي حكومة اليونال بلوم " الاشتراكية " عين رئيسا للحكومة سنة 1956 ـ وقد لعب دورا قذرا في الحرب ضد الجزائر بينما كان في البدء يعتبر هذه الحرب "حرب غبية وبدون مخرج"

#### « GUEREE IMBECILE ET SANS ISSUE"

ومع ذلك قبل في أن يرأس حكومة في ظل هذه الأوضاع وأن يطلب سلطات خاصة للقضاء على الثورة الجزائرية وقد صوت الشميوعيون هم الآخرون في سبيل منح سلطات خاصة لغي موللي

شاركت حكومته في الحملة البريطانية \_ الفرنسية ت الاسرائيلية ضد مصر في نوفمبر 1956.

# فرانسوا ميتيران 1916 - 1996 - 1996 ميتيران FRANÇOIS MITERRANDAND

- ــ ولد فرانسوا ميتيران في 25 أكتوبر 1916 في مدينـــة "جارنـــاك " « JARNAC » .
- ــ عين في سنة 1947 وزيرا لقدماء المحاربين في حكومة "رامــادي" «RAMADIER».
  - ـ شغل منصب وزير في حكومات الجمهورية الرابعة 12 مرة!!
- ــ في سنة 1953 استقال من حكومة " لانيال " «LANIEL» بسـبب خلع سلطان المغرب محمد الخامس من عرشه!!
- \_ شغل منصب وزير للداخليــة فــي حكومــة مونديــس فرانــس 1954\_1954.
- \_ ومن سنة 1956 إلى سنة 1957 شغل منصب وزير العدل وفي ظل منصبه هذا سكت عن جرائم وقعت في الجزائر وكان على علم بكل ما جرى من جرائم.

كان خصما لدودا للجنرال دوغول وله نصيبه الأكبر في الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر خلال ثورة نوفمبر 1954 - 1962 ولسم يحتّج عن هذه الجرائم ولم يستقل احتجاجا على هذه الجرائم وهمو وزيسر للداخلية والعدل.

\_ في 10 مايو 1981 انتخب رئيسا للجمهورية وكان نجم فرانسوا ميتيران قد سطع في " مؤتمر إيبيناي سورسان" "EPINAY - SURSEINE"

الذي انعقد في هذه المدينة الواقعــة شــمال بــاريس والتابعــة للولايــة 93 SEINE ST DENIS وذلك خلال الأيــام [ 11 - 12 - 13 - جــوان 1971 ] تحت شعار: مؤتمر وحدة الإشتراكيين« L''HUNITE DES SOCIALISTES كالمؤتمر قد عبد الطريق أمام ميتران للوصول إلى الحكم والبقاء في منصب رئاسة الجمهورية مدة 14 سنة رغم مرضه الخطير فأصر على البقاء في الحكم رغم الداء والأعداء إلى أن انتهت عهدة رئاسته.

يلقبه السياسيون الفرنسيون بأمير الميكيافيلين في الألاعيب السياسية، تميزت فترة حكمه بإطلاق العنان للشخصيات اليهودية التي احتلت أهم المناصب السياسية من أمثال جاك لانغ وجاك عتالي وبادانتير ولوران فابيوس، ورغم ذلك لم ينج من هجومهم فقد روى دورميسون عضو الأكاديمية الفرنسية أن فرانسوا ميتران قد صرح له وهو يهودي أيضا أن هناك "لوبي يهودي كبير في الحكومة الفرنسية!! ورغم صداقته لليهود ومصاهرته لهم، فلم يستطع اليهود انتزاع اعتراف فرنسا رسميا بالجرائم التي ارتكبت في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية في حين اعترف لهم بذلك الديغولي جاك شيراك الذي لم ينس له اليهود هذا الاعتراف الدي لم يجرء عليه زعيم سياسي فرنسي واحد قبله أي قبل جاك شيراك السذي لم يجرء عليه زعيم سياسي فرنسي واحد قبله أي قبل جاك شيراك السذي لم يجرء على الاعتراف بجرائم فرنسا على الجزائر بل إنه قال في إحدى تصريحاته: "إن فرنسا لم تعمل في الجزائر سوى الشيء الحسن!! ماشاد!!

# فرانسوا ميتيران والمهاجرون:

\_ عزم فرانسوا ميتران عند وصوله إلى الحكم وانطلاقا من وعسوده فسي حملته الانتخابي أنه سوف يعمل على السماح للمسهاجرين بالمشاركة فسي الإنتخابات البلدية ك " منتخبين " بالفتح، ومنتخبين بالكسر، إلا أنه لقي في ذلك

معارضة شديدة من اليمين الفرنسي بجناحيه المعتدل والمتطرف، وتراجيع عن ذلك معلنا أن الشعب الفرنسي لم ينضج بعد!! عكيس بلدان أوربية مجاورة سبقت فرنسا في هذا المجال بسنوات عديدة ك: "هولوندا وبلجيكا والسويد \_ ".

وفي بداية اعتلاء فرانسوا ميتيران سدنة الحكم في مايو 1981 قام

بتسوية ملفات لحوالي 300 الف هاجر يعيشون في فرنسا بطريقة غير شرعية، كما أعاد فرانسوا ميتران إحياء قانون 1901 والقاضي بالسماح للأجانب في فرنسا بتأسيس جمعيات ثقافية، وعلى ضوء ذلك ظهرت عدة محطات إذاعية جهوية للمهاجرين منها "إذاعة فرنسا مغرب" «RADIO SOLEIL» و "إذاعة الشرق" « RADIO ORIENT» التي يملكها الملياردير اللبناني وأيق الحريري، وتذبع باللغتين الفرنسية والعربية وهي من أقوى و أشهر الإذاعات الجهوية للمهاجرين وتملك شبكة من المراسلين في العالم ومنها الجزائر، وتهتم بصفة خاص بأقطار المشرق العربي.

ـ مات فرانسوا ميتران في جانفي 1996، بسبب مرضى السرطان في مثانته، وقد خلف وراءه عدة مشاريع ضخمة أنجزت في عــهده أبرزهـا:"المكتبـة الوطنية " التي اليوم تحمل اسمه، وهي موجودة في طولبياك" الحي التــالث العشر من باريس PARIS 13° وأبيزا الباستيل ــ وقطار «T.G.V» وهــو من أسرع القطارات في العالم.

\_ وفي عهده تم تدشين " معهد العالم العربي في باريس وأقــواس الدفاع والذي تم إنجازه في عهده، في حين كانت الفكرة للرئيس جيسكار ديستان.

 الجزائري بباريس في نوفمبر 1983 وكان مولعا بإقامة المشاريع الكبرى في باريس لتخليد اسمه!

وثائق جديدة تدين فرانسوا ميتران خلال وجوده على رأس وزارة العدل وحامل الأختام في حكومة غي موللي سنة 1956:

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها 31 أوت نقلا عن مجلة "لوبوان" "LE POINT» أن فر انسوا ميتر ان الذي شغل منصب و زير العدل وحامل الأختام في حكومة غي موللي "GUY MOLLET» الإشتراكي مــن افيفري 1956 إلى غاية 12 جوان 1957 وهي الفترة التي احتدت فيها التسورة الجزائرية وزادت فرنسا من بطشها ضد الشعب الجزائري، كان قد صادق شخصيا على أكثر من 30 حكما بالإعدام على مناضلي جيش وجبهة التحرير الجزائرية، ولم يعارض ميتران أول حكم بالإعدام يصدر على وطنيين جزائريين وقا اثنان من الصحافيين من مجلسة " لوبوان " فرانسوا مالي "FRANÇOIS MALLYE" وفيليب هو دار « PHILIPE HOUDART » فسي تحقيقهما الذي صدر في " لوبوان" في 3 أوت 2001 أن فرانسوا ميتران لـــم يتورع على الموافقة على أحكام الإعدام ضد الوطنيين الجز الربين خلال فترة احتلاله لمنصب وزير العدل وحالم الأختام إذ أنه من بين 45 حكم بالإعدام صدرت في حق الوطنيين الجزائريين هناك 7 فقط شهما عفو فرنسوا ميتران أما الباقون فقد نفذ فيهم حكم الإعدام بمصادقة وزير العدل ميستران، وقد استعان الصحافيان بـ " أرشيف وزارة العدل" الذي لـم ينشر. وهناك حوالي (222 مناضل من جبهة التحرير ثم إعدامــهم إمـا شـنقا أو رميـا بالرصاص خلال 1956 ــ 1962) وذلك في ظل منح حكومة غـــي موالــي سلطات خاصة لتتمكن من القضاء على الثورة الجزائرية ويقسول المسؤرخ

الفرنسي سيلفي ثينو «SYLVIE THENAULT» في كتاب بعنوان: "العدالة والقضاة في حرب الجزائر"

### « UNE DROLE DE JUSTICE LES MAJISTRAT DANS LA GUERRE D''ALGERIE »ED LA DECOUVERTE

بأن حكومة غي موللي طبقت حكم الإعدام وفي 19 جوان 1956 وكان الثوار الأوائل «REBELLE» حسب التسمية الفرنسية التي كانت تطلقها على ثوار حرب التحرير الذي جرى تطبيق الحكم عليهم هما: عبد القادر فراج وأحمد زبانة " وتم إعدامهما بالمقصلة، وهما الضحايا الأوائل في الجريمة من جرائم فرنسا في الجزائر التي لا يمكن أن يحصيها كتاب واحد.

والغريب أن فرانسوا ميتران الذي شغل منصب وزير العدل وحامل الأختام في حكومة غي موللي "GUY MOLLET" » الاشتراكي خلال فسترة 1956 إلى غاية 1957 قد صادق على عدة أحكام بالإعدام في حق الوطنييسن الجزائريين هو شخصيا الذي ألغى حكم الإعدام ما أن وصل إلىسى رئاسة الجمهورية الفرنسية في 10 مايو 1981 وبالضبط في 9 أكتوبر من نفس العام وقد احتفل أسلافه الاشتراكيون في 9 أكتوبر 2001 بهذه المناسبة واعتبروا ذلك نصرا مبينا لفترة حكمهم وهم الذين كانوا في الحكم خلال حرب التحرير في الجزائر، وعرف عهدهم بإصدار أحكام الإعدام ضد الوطنيين الجزائريين في الجرائر، وعرف عهدهم بإصدار أحكام الإعدام ضد الوطنيين الجزائريين في الجملة وكان غي موللي "GUY MOLLEI" » وميتران الإشتراكيان همسا فرسان الأحكام يدعمهم ثالثهم روبير لاكوست المقيم العام بالجزائر والسذي كان يعرف كل التفاصيل حول الموضوع وآثر السكوت عن الكلام غير المباح، وينسى ليونال جوسبان " الاشتراكي" تصريحاته ومواقفه ازاء الجرائم التي ارتكبت في ظل حكومسات بلاده المتعاقبة ورفقائه الاشتراكيين بالخصوص، وقد رفض ليونال جوسبان فكرة انشاء لجنة برلمانية للتحقيق في بالخصوص، وقد رفض ليونال جوسبان فكرة انشاء لجنة برلمانية للتحقيق في

جرائم فرنسا خلال تورة نوفمبر 1954 ــ 1962 عندما كان جيش وضبـــاط بلاده يمارسون التعذيب والقتل الجماعي في حق الشعب الجزائري.

#### PIERRE MENDES FRANCE

بعد هزيمة فرنسا الساحقة في معركة "ديان بيانفو" (DIEN BIEN PHU) في الفيتنام على يد بطل الفيتنام الجنرال جياب المعروف بمقولته المشهورة (إن الاستعمار تلميذ غبي) وجدت نفسها مضطرة للتفاوض مع ثوار الفيتام واخراج فرنسا من مستقع الحرب القذرة التي تخوضها ضد الشعب الفيتنامي، وقد عقد مونديس فرانس على إنهاء هذه الحرب للتوجه لتسوية مشاكل المستعمرات الفرنسية في المغرب العربي وقد افتتحت المفاوضات بين الفرنسيين و الفيتنامين في جنيف في 26 أفريل 1954 وانتهت في 17 جوان وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوضع حد للحرب بين الطرفين، وفقدت فرنسا إحدى مستعمراتها الهامة في آسيا، وذلك بعد حروب دامية تكبد الفرنسيون أبيا خسائر جسيمة ظلت تلاحق جنرالات فرنسا الذين خسروا الحرب في أدغال الفيتنام، فعزموا على كسب معركة فرنسا في الجزائر والإبقاء على الجزائر فرنسية "!!

وكانت للسياسي الفرنسي مونديس فرانس "وهو من أصل يهودي" فكرة ضرورة تسوية مشكلة تونس فأجرى اتصالات مع الباي ثم قادة الحزب الحر الدستوري برئاسة الحبيب بورقيبة وتوصل الطرفان إلى ابرام اتفاق يتم بموجبه الاعتراف باستقلال تونس الداخلي وبينما مونديس فرانس منغمسا في تسوية القضية التونسية يفاجأ بزلزالين في الجزائر \_ زل\_زال الأصنام \_ والذي قال عنه مونديس فرانس " إنه كارثة هزت الضمير الفرنسيي الذي هزته هذه المأساة وقد عبر الفرنسيون عن تضامنهم مع السكان حول هذه الكارثة !!

والزلزال الثانى وهو الأخطر والذي مس كامل التراب الوطني الجزائري وهو اندلاع ثورة نوفمبر 1954 التي زلزلت الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر، غير أن مونديس فرانس الذي فاجأته هذه الثورة نـر اه يصف ما جرى بأنه عنف آخر تتعرض له هذه المدينة وهـو عنـف وارءه مجموعة من " المجر مين " وناشد الأمة الفرنسية أن تؤكد تضامنها مع هــــذه الآلام لمو اجهة قوى التخريب، وأضاف قائلا: على الفرنسيين في كافة ولايات الجزائر سواء كانوا من أصل الميتروبول أو مسلمون على هـــؤلاء جميعا أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم في هذه المحنة الأليمة التي يجتازونها وأن فرنسا كلها معهم وكلها تتأسف لهذه " الحسوادث وأن هناك نجدات عسكرية فرنسية إضافية أرسلت إلى الجزائر على جناح السرعة و لا نتساهل ينبغي أن يعرف هنا وهناك \_ فلا تساهل عندما يتعلق الأمر بالدفساع عن السلام الداخلي للأمة، وفيما يتعلق بوحدة الجمهورية إن الولايات الجز الريـة الثلاثة DEPARTEMENTS تشكل جزءا لا يتجزأ من الجمهورية الفرنسية!! إن سكان هذا البلد فرنسيون بصورة لا تقبل الجدل انهم ممثلون في البرلمان الفرنسي فلا توجد حكومة و لا برلمان فرنسي يمكن أن يتخلى عن هذا المبدأ.

رفخ مجد ((مرجوم (البختري) (مسكت (ونوز (المنزووك www.moswarat.com

# الملحق الثـــاني ّ

كتاب ومفكرون وصحافيون فرنسيون وقعوا على لائحة تحمل اسمر (121 سخصية) وذلك في سبتمبر (1960، وعرفت هذه اللائحة بلائحة المخصية. يمثلون مختلف التيارات والأفكار السياسية اجتمعوا جميعا على فكرة التنديد بالحرب القذرة التي تخوضها الحكومة الفرنسية بلا هوادة ضد الشعب الجزائري وقد جاء في ديباجة هذه اللائحة التي تتدد فيها بالسياسة والمثقفون والإعلاميون الموقعون على اللائحة التي تتدد فيها بالسياسة الاستعمارية الفرنسية، ونحترم إرادة الشعب الجزائري وقضيته العادلة وكفاحه من أجل الاستقلال، وتحطيم النظام الاستعماري وهدو هدف كل الرجال الأحرار، وقد اخترت عدد من الأسماء التي تضمنتها "لائحة 121 شخصية" مقتصرا على بعض الاسماء المعروفة والمتداولة في الأوسلط السياسية والإعلامية : دون ابراز كامل الأسماء:

### "روبير بارا" 1976 – ROBERT BARRA الروبير بارا"

صحافي مناضل مناهض للاستعمار كان صحافيا في جريدة "تيموانياج كريتيان" TEMOIGNAGE CHRETIEN

كان من الشخصيات التي وقفت بشدة سنة 1952 إلى جانب كفاح الشعب المغربي ومن السباقين الأوائل في نصرة الجزائريين وكان منزله في «DAMPIRE» "دامبير" مأوى لعشرات المناضلين الجزائريين، وكذلك الحال بالنسبة لحرمه دونيز بارا «1995 - 1923 DENISE BARRA" وكانت معادية للاستعمار وتعاونت في السنوات الأخيرة مع إعلم "ودادية الجزائريين

بأوروبا " إلى أن توفيت !! وقد آوت في منزلها عدة مناضلين مــن جبهـة التحرير .

سيمون دوبوفوار: صديقة جان بول سارتر التي ناصرت قضايا العالم الثالث ووقفت مع الثورة الجزائرية ـ لها عدة كتب منها " الجنس الآخـر" وقـوة الآشياء " ترجمت بعض أعمالها إلى اللغة العربية"

دانیال غیران: DANIEL GUERIN

صحافي وكاتب والصديق الحميم للرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة.

كلود لانزمان: CLAUDE LANZMAN

رئيس تحرير مجلة " الأزمنة الحديثة" ورفيق سارتر .

جان بول سارتر: J.P.SARTER

الفيلسوف الفرنسي الوجودي وصاحب كتاب " الوجود والعدم" ترجمه: "عبد الرحمن بدوي إلى العربية " كما ترجم كتاب "عارنا في الجزائر " وترجم له: غنيمي هلال كتاب " ما الآدب" وجان بول سارتر طبع عصره بنشاطه وقد رفض جائزة نوبل وما أدر اك ما جائزة نوبل.

أندرى ماندوز: ANDRE MANDOUZE

ألف كتابا على الثورة الجزائرية بعنوان:

" الثورة الجزائرية من خلال النصوص" « LA REVOLUTION ALGERIENNE PAR LES TEXTES

وشارك بعدة مقالات في مجلة " الوعي المغاربي"

جان بيير فيدال ناكي:JEAN PIERRE VIDAL NAQUET

مؤرخ وكاتب له عدة كتب حول التعذيب وجرائم فرنسا في الجزائر، وهومن أنصار الثورة الجزائرية، وكان في مقدمة الكتاب الذين فضحوا أساليب الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

# أندري بروتون: ANDRE BRETON

مؤسس مذهب السوريالية في فرنسا وامتد أثاره إلى العالم وكانت مصر في الوطن العربي أول بلد للسوريالية وكان بروتون معاديا للسيتعمار وهاجم الشيوعيين أيضا.

وهذه أسماء أخرى في قائمة 121 شخصية تابعة للأسماء الوارد ذكرها:

- 10 ــ مار غاریت دوراس: MARGUERITE DURAS
  - 11 ــ سيمون دريفوس SIMON DREYFUS
  - 12 ـ موریس بلانشو MAURICE BLANCHO
  - ARSENE BONNAFOUS بونافوس 13
    - 14 ـ فرانسوا ماسبيرو F. MASPERO

ناشر وكاتب وصاحب مكتبة ومناهض للاستعمار له مواقف لا تنسى له إزاء الثورة الجزائرية، وهو الذي نشر كتاب: "الحركة في باريس" وكتاب آخر حول جرائم 17 أكتوبر 1961 من طرف موريس بابون وأصدرهما في كتاب واحد سنة 1961 وصادرتهما شرطة موريس بابون وشارك هو كشاهد على جرائم بابون \_ سنة 1961 \_ .

- DR. RENE TZANK ترانك DR. RENE TZANK
- 16 ــ موریس بونس MAURICE PONS
- ANDRE FRENAUD 17

| ALFRED ROSMER       | 18 ـــ ألفرد روسمر   |
|---------------------|----------------------|
| DR THEODORE FRANKEL | 19 ـــ ثيودور فرانكل |
| LOUIS GERNET        | 20 ــ لوي جارني      |
| RENE ZAZOU          | 21 روني زازو         |
| SIMON SIGNORET      | 22 ــ سيمون سينيوري  |

ملاحظة: هذه الأسماء التي أوردتها هي القائمة التي تضميم 121 شخصية فرنسية التي أصدرت إعلانا في 4 سبتمبر 1960 والمعروف ب:

#### « LA DECLARATION DE 121 – 4 SEPTEMBRE 1960 "

ويتضمن طلب العصيان المدني والفرار من الجيش الفرنسي من أجل عدم المشاركة في الحرب القذرة التي تدور رحاها في الجزائر ضد الشعب الجزائري وقد وقع عن هذا الإعلن كما ذكرنا 121 شخصية من كتاب وأطباء وفنانين وصحافيين للهم أجمعوا على مناهضتهم الحرب في الجزائر ولم أورد شخصيا كامل هذه الأسماء مكتفيا ببعض الأسماء المعروفة على نطاق واسع محليا وعالميا والغريب أن بعض الشخصيات الفرنسية من كتاب وحرف مختلفة لم يستسيغوا (إعلان 121) فنشر هؤلاء إعلانا مضادا يدافعون فيه عن الجيش الفرنسي ويصفون كلمة " الشعب الجزائر وري" بين قوسين!! كما تحدث هؤلاء عن " المهمة التحضيرية الإجتماعية الانسانية التي تقوم بها فرنسا في الجزائر والتي لا تخفى على أحد كما يقول هذا البيان الذي هو دعوة للشر والإبقاء على الاستعمار الفرنسي في الجزائر ليواصل عملياته التحضيرية" ويا لها من رسالة وبئس الرسالة، وقد حشد هؤلاء جميعا كثيرا من التوقيعات تناهض إعلى المار والإباء وأطباء

ومهندسين وصحافيين وقد احتل بيان هؤلاء صفحة ونصف تقريبا ليؤكدوا للعالم بأن حزب الشيطان أقوى، ونحن نؤمن بقوله سبحانه وتعالى: "إلا أن حزب الله هم الغالبون" صدق الله العظيم رَفْحُ معب (لاَرَجَمْ الْمُجْتَّنِيُّ (لَسِلَتِمَ (لاَمْرَرُ (لاِمْزووکِ سِی www.moswarat.com



# الملحق الثالث

# قائمة بأسماء شخصيات لجنة "12" التي طالبت من الحكومة الفرنسية الاعتراف رسميا بجرائمها في الجزائر

تقدمت لجنة تتكون من 12 شخصية سياسية وفكرية فرنسية بطلب بالمي رئيس الجمهورية جاك شيراك ورئيسس الحكومة ليونال جوسبان بالإعتراف رسميا بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر خلل حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري خلال سنوات (1954 ــ 1962) وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الجرائم ونشر ذلك أمام الرأي العام الفرنسي حتى يكون على بيّنة من الأمر فيما جرى من جرائم باسمه في الجزائر!! وقد أطلقت هذه الشخصيات على اسمها "لجنة 12" لأنها تتكون من على بينية من الأمر فيما جرى من جرائم باسمه في المنابع المنابع وفكرية ونضالية وهذه قائمة بأسمائهم:

1 ــ هنري علاق: مدير تحرير جريدة " الجزائر الجمهورية 1950 ــ 1955 ــ 1955 ــ 1955 ــ 1955 ــ 1955 ــ 1956 ــ

2 ـ جوزيت أودان : زوجة موريس أودان الوارد ذكره و هـ و أسـتاذ فـي العلوم ومن الحزب الشيوعي الجزائري والذي تشـير بعـض الدلائـ أن الضابط شارني الذي مات في 1995 هو الذي تولى قتل أودان " شنقا!!"

وقد أطلقت الجزائر اسمه على ساحة وسط العاصمة تحمل اسمم "موريسس أودان" MAURICE AUDIN تخليدا لكفاحه وموقفه البطولي في سبيل تحرير الجزائر .

2 — نيكول دريفوس: وهي محامية معروفة في أوساط المناضلين خالل حرب التحرير في الجزائر وفي فرنسا وشاركت في عدة ندوات في الجزائر حول التعذيب وتعتبر ما ارتكبته فرنسا في الجزائر من جرائم بأنها جرائد ضد الانسانية وليست مجرد جرائم حرب كما يدعي البعض من الفرنسيين

4 ـ جيز ال حليمي: وهي أيضا محامية معروفة دافعت بشدة عن المناضلات والمناضلين الجزائريين خلال حرب التحرير وخاصة جميلة بوحيرد وبوباشا.

5 ـ سيمون دو لابورديير: زوجة الجـــنرال الفرنسي الراحــل الجيــنرال دو لابورديير الذي استقال من الجيش الفرنسي احتجاجا على الجرائــم التــي ارتكبها الجيش الفرنسي وقيادته ضد الشعب الجزائري وقد عوقب زوجــها على ذلك.

6 ــ بيير فيدال ناكي : وهو مؤرخ فرنسي له مواقف مشهودة فـــي ســبيل الدفاع عن قضية الجزائر وله عدة كتب ودراسات حول الجرائم الفرنسية.

### 7 \_ غابلان بیشت:

- 8 \_ مادلين روبيريو: مؤرخة ولها عدة كتب ومقالات حول الجزائر.
  - 9 ــ لوران شفارتر
  - 10 \_ جان بيير فيرنو.
    - 11 ــ نوال فافير ليي

12 — جيرمان تيون: وهي مختصة في منطقة الأوراس التي عاشت في المنوات كما عاشت في الجزائر العاصمة خلال حرب التحرير وكال الله موقف حسن من قضايا الشعب الجزائري وكفاحه غير أنها في حديثها ملحافي الفرنسي جان لاكوتور الذي صدر في كتاب حول سيرتها الذاتية بعنوان: LA TRAVERSE DU MAL والذي صدر عن منشورات ARELA سنة 1997.

وقد ورد في ص 113 من هذا الكتاب أن كلا من ياسف سعدي والشهيد على لابوانت من " إرهابي الجزائر" أو من " قادة الإرهاب في الجزائر"

#### LES DEUX HOMMES SONT LES CHEFS DES TERRORISTE D'ALGER

وهو كلام غريب يصدر من امرأة عانت التعذيب من النازيين خلل مقاومة الاحتلال النازي لفرنسا وتصف المجاهدين "علي لابوانت "و"ياسف سعدي" بأنهما من رؤساء " الإرهاب" في الجزائر العاصمة!! والجدير بالذكر أن قائمة الشخصيات 12 نشرت في جريدة لومانيتي ۲۲ السان المركزي للحزب الشيوعي الفرنسي P.C.F. في 13 أكتوبسر 2000 م ولكن الحكومة الفرنسية لم تستجب للجنة 12 ولا لندائها فقد رفضت الحكومة والجمهورية معا الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر وشجبها، كما أن كلا من رئيس الجمهورية والحكومة رفضا تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما جرى من جرائم خلال ثورة نوفمبر 1954 — 1962

وَقَعُ معبد ((رَحِجُ الْمِحْجُ (سِّكَتِرَ (وَوَرُ (الْفِرُووَكِ مِسَ www.moswarat.com جروري والمجزي المسلحق السرابع سيس moswarat com

# موقف الرأي العام الفرنسي من جرائم فرنسا في الجزائر خلال حرب التحرير 1954 - 1962

هناك 3 من 5 من الفرنسيين يدينون بشدة جرائم الجيش الفرنسي وضباطه اثناء الثورة الجزائرية \_ مقابل واحد على اثنين يتمنون الملاحقة للذين ارتكبوا هذه الجرائم ، ومعاقبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في الجزائر وكانت شهادة لويزات ايغيل أحريز في 20 جوان 2000 قد قدمت شهادتها عما لحقها من تعذيب من طرف الضباط الفرنسيين سنة 1957، ونشرت صحيفة LE MONDE "لوموند" هذه الشهادة التي كانت بداية لفتح ملف جرائم فرنسا في الجزائر وفي31 أكتوبر 2000 نشرت جريدة " لومانيتي " « LHUMANITE » اللسان المركزي للحزب الشيوعي الفرنسي P.C.F نداء وجهته 12 شخصية فرنسية إلى كل من رئيس الجمهورية جاك شيراك ورئيس الحكومة الفرنسية طالبوا في هذا النداء من الحكومة الفرنسية الاعتراف باقتراف جرائم ضد الشعب الجزائري من طرف الجيش والضباط الفرنسيين ، وإدانة مرتكبيها وفي 23 نوفمبر من نفس العام فتحت صحيفة "لوموند" صحافتها لشهادة كل من الجنير الين ماسو وأوساريس وكانت مناسبة هامة لتوسيع دائرة الجدل والحديث والمناقشات حول قضية التعذيب وجرائم القتل الجماعي من طرف الجيش الفرنسي وضباطه، وكان الزاما على الاعلام الفرنسي فتح صفحاته للرأي العام الفرنسي من مختلف شرائحه، واتجاهاته، وميوله الحزبية.

لمعرفة موقفه بالضبط من الجدل الدائر حول ملف جرائم فرنسا في الجزائر التي مر علها حوالي نصف قرن \_ وقد كلفت صحيفة " لوموند" "مكتب سبر

لمعرفة موقفه بالضبط من الجدل الدائر حول ملف جرائم فرنسا في الجزائر التي مر عليها حوالي نصف قرن \_ وقد كلفت صحيفة "لوموند" "مكتب سبر الرأي العام" «B.V.A» إجراء تحقيق لفائدة الجريدة حول الموضوع ومعرفة مواقف كافة الاتجاهات السياسية، وقد شرع مكتب سبر الآراء العام خلل يومي 24 \_ 5 نوفمبر 2000 في إجراء هذا التحقيق الذي شمل عينية تمثل مختلف الاتجاهات وتتكون من (976 شخصا) تمت المكالمة معهم هاتفيا.

وقد تبين بعد سبر الرأي العام أن قضية ما جرى في الجزائر خلال سنوات 54 \_ 56 من طرف الجيش الفرنسي لم يعد تابو " في رأي الشعب الفرنسي وذلك بعد أن انهت اتفاقيات ايفيان 19 مارس 1962 الحرب بين فرنسا والشعب الجزائري، وأن جروح الماضي وإن لم تبرأ نهائيا إلا أنها أخذت تلتئم تدريجيا مع مرور السنين، ورحيل الجيل الذي شارك في هذه الحرب من قريب أو من بعيد، وميلاد جيل جديد لا يعرف عن هذه الحرب إلا ما يقوأه في الصحف والكتب التاريخية حتى البرامج الدراسية الفرنسية كانت وإلى عهد قريب تتجاهل الموضوع أو تتعرض إليه باختصار.

فقد قال 59% من الذين شملهم سبر الرأي العام إن كل الحسابات التي أفضت إلى استقلال الجزائر يعتبرونها حسابات مفيدة وجيدة بالنسبة لفرنسلا! مقابل 23 % يعتقدون ويرون العكس من ذلك!!

وقد ركز معهد سبر الرأي العام الفرنسي تحقيقه في أوساط الشباب بالدرجة الأولى فه 60 % من هؤلاء الشباب تقل أعمارهم عن 25 سنة و 72% عن الإطارات واليساريين \_ 79 % شيوعيون و 60 إشتراكيون هؤلاء جميعا يعتقدون أن استقلال الجزائر كان عملا جيدا BONNE CHOSE مقابل 60 % بالنسبة لأنصار اليمين البرلماني وبصفة خاصة جماعة حزب الديغوليين «R.P.R » الذي أسسه جاك شيراك.

وقال 58 % من الذين شملهم هذه الاستفتاء يرون أن التعذيب لم يكن أمرا مبررا ومقبولا، وقد بدا من سبر الرأي العام هذا أن جيل الشباب في معظمهم يدينون أعمال التعذيب التي قام بها الجيش الفرنسي وضباطه في الجزائر.

ــ نسبة كل التيارات والأحزاب حسب ما ورد في هذا الاستفتاء.

### أعمال غير مبررة وغير مقبولة:

يرى 81 % من الشيوعين أن أعمال التعذيب التي قام بها الجيش الفرنسي في المجزائر غير مبررة مقابل 70 % بالنسبة للخضر و 69 % بالنسبة للجزائر غير مبررة مقابل 70 % بالنسبة للخضر و 69 % بالنسبة للشتراكيين «P.S» ولكن عند حزب الديغوليين تنخفض النسبة إلى 54 % «R.P.R» أما فيما يتعلق بحق متابعة هؤلاء الذين مارسوا التعذيب قضائيا بواسطة العدالة فقال 47 % نجم تجب متابعة هؤلاء وتجريمهم، ومن هولاء نجد 53 % من اليساريين مقابل 39 % عند اليمين.

\_ وقد قال 39 % من الذين شملهم الاستفتاء أن السلطة الحاكمة ف\_ ذلك الوقت هي المسؤولة في حين قال 24 % إن الضباط السامين للجيش الفرنسي هم مسؤلون على ما جرى من التعذيب وجرائم ضد الشعب الجزائري.

والجدير بالذكر أن صحيفتي "لوموند" "LE MONDE» و"لومانيتي" «Le Monde» كانتا وراء فتح ملف جرائم فرنسا في الجزائسر حتى أن صحيفة " لوموند" خصصت 8 صحفات كاملة في جريدة Monde «Commetats» مرفوقة بالصور شهادات حية لأناس لا «Dossiers et documetats» وضباط فرنسا في الجزائر يزالون أحياء عما جرى من تعذيب قام به الجيش وضباط فرنسا في الجزائر خلال حرب التحرير 1954 ـ 1962 ومن أبرز هذه الشهادات شهادة لويزات ايغيل أحريز ومليكة قريش وخيرة فهؤلاء النساء الثلاث سلط عليهن التعذيب ومورس ضدهن الاغتصاب بالإضافة إلى شهادات واعترافات كل من الجنرالين أوساريس و ماسو وتعاليق لكتاب ومؤرخين مثل بير فيدال

ناكي «PIERRE VIDAL NAQUET» كاتب ومؤرخ وفرانسيس جانسون «FRANCIS JEANSON» فيلسوف وكاتب وناضل في صفوف اتحادية جبهة التحرير بفرنسا "وفضح في تعليقه سياسة الاستعمار الفرنسي كاملة واعتبر الاستعمار الفرنسي في حد ذاته جريمة ضد الانسانية فما بالك بجرائمه وقتله الجماعي لآلاف من الأبرياء.

# حكومات فرنسية متعاقبة قادت الحرب ضد الشعب الجزائري

تعاقبت 8 حكومات فرنسية كاملة خلال ثورة نوفمبر التحريرية وفشلت كل هذه الحكومات في اخضاع الشعب الجزائري وقهر ارادته، رغم مختلف الوسائل الجهنمية التي استعملتها هذه الحكومات قصد إجبار الوطنيين الجز الربين على التسليم و القبول بسياسة " الجز الر الفرنسية " وقد اشترك في الحكومات المتعاقبة رؤساء وزراء من اليمين واليمين الوسط، والاشتراكيون وها هي قائمة أسماء الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ جوان 1954 إلى غاية جانفي 59 .

| الفترة التاريخية                           | اسم رئيس الحكومة    |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 18 جوان 1954 إلى 23 فيفري<br>1955          | بيير مونديس فرانس   |
| 23 فيفري 1955 إلى 1 فيفري<br>1956          | إدغار فور           |
| <ol> <li>أيفري 1956 إلى 13 جوان</li> </ol> | غي موللي            |
| 1957.<br>13 جوان إلى 6 نوفمبر 1957.        | موريس بورجيس مونوري |
| 6 نوفمبر 1957 إلى 14 مايو<br>1958          | فیلیکس غایار        |
| 14 مايو 1958 إلى 1 جوان 1958               | بيير فليملان        |
| 1 جوان 1958 إلى 8 جانفي<br>1959            | شارل دو غول         |
| منذ9 جانفي 1959 إلى الاستقلال.             | میشال دوبري         |

رَفْخُ معبس ((رَجِي) ((المنجَنَّريُّ (أَسِكنتر) (الإَرْ) ((الإوكراب www.moswarat.com



# مواضيع هذا الكتاب

### المقدمة:

- جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بوجو إلى الجنرال اوساريس
  - ـ الجنرال بول أوساريس مجرم حرب يتفاخر بجرائمه !!
- \_ ماسو يعترف مؤخرا بأن التعذيب من طرف الجيش الفرنسي في الجزائر خلال ثورة 1954 \_ 1962 كان عاما وشاملا!!
- \_ الجنرال دو لابورديير أول جنرال فرنسي قـال لا: للتعـذيب فاسـنقال وعوقب !! بعد أن فضح سياسة جنرالات فرنسا في الجزائر.
- ــ موقف الجزائر الرسمي والأحزاب والهيآت السياسية والنضالية من جرائم فرنسا في الجزائر خلال حرب التحرير 1954 .
- ـ شهادات حية لمناضلات جزائريات لا يزلن أحياء تعرضن للتعذيب والاغتصاب من طرف الجيش الفرنسي وضباطه في حرب التحرير.
  - ــ موقف الأحزاب السياسية من جرائم فرنسا في الجزائر؟
- \_ موقف الحكومة الفرنسية الرسمي مما جرى من جرائم من طرف الجيش الفرنسي ضد الشعب الجزائري خلال الحكومات المتعاقبة من 1954 إلى غاية 1962
  - \_ ملاحق
  - \_ مصادر أساسية

رَفَّخُ معبر ((رَّ عَمْ) (الْبَخَّرَيُّ (سِّلْتِهَ (الْإِرْدِيُ كِ (سِلْتِهَ (الْإِرْدِيُ كِ (www.moswarat.com



#### RAPHEL BRANCHE

LA TORTURE ET L'ARMEE PENDANT LA GUERRE GENERAL PAUL AUSSARESSES

« SERVICE SPECIAUX – ALGERIE 1955 – 1957

**ED: PERRIN PARIS 2001** 

#### LOUISETTE IGHIL AHRIZ

ALGERIENNE, RECIT RECUEILLI PAR ANNE NIVAT

ED: FAYAR / CALMANN LEVY 2001 PARIS.

#### PAULETTE PEJU

RATONNADE A PARIS PRECDE DE LES HARKIS A PARIS 1<sup>e</sup> ED 1961 PAR FRANÇOIS MASPERO 2<sup>e</sup> ED LA DECOUVERTE (POCHE) 2000 paris

والجذير بالذكر أن هذا الكتاب يتضمن كتابين وكلاهما صدر في سنة 1961 وصودر من طرف السلطات الفرنسية وفي سنة 2000 أعيد طبعها بمقدمة لكل من الكتابين : بيير فيدال ناكي والناشر السابق فرانسوا ماسبيروا FRANÇOI MASPERO

### RAOUL SALAN, SALAN MEMOIRES

FIN D'UN EMPIRE ALGERIE FRANÇAISE

1° NOVEMBRE 1954 – 6 JUIN 1958 ED PRESSE DE LA CITE PARIS 1972 RAOUL SALAN MEMOIRES
FIN D'UN EMPIRE
L'ALGERIE, DEGAULLE ET MOI
7 JUIN 1958 – 10 JUIN 1960
ED. PRESSE DE LA CITE PARIS – PARIS 1974

LE MONDE "DOSSIER ET DOCUMENTS – OCTOBRE 2001 وذلك بعنوان " التعذيب و الذاكر ة الفرنسية"

#### TORTURE ET MEMOIRE FRANÇAISE

وهو عدد إحتوى على عدة مقالات وشهادات لجنرالات فرنسا مارسوا الاتعذيب وشهادات الجزائريين وجزائريات كانوا عرضة للتعذيب وفي مقدمة هؤلاء لويزات ايغيل احريز LOUISETTE IGHIL AHRIZ ومليكة قريش وخيرة والدة الابن غيرالشرعى محمد قارن MOHAMED GARNE

LA GUERRE D'ALGERIE, SOUS LA DIRECTION D'HENRI ALLEG – ED – TEMPS ACTUELS – PARIS 1981

3<sup>e</sup> volum « DES COMPLOTS 13 MAIS A L'INDEPENDENCE »

وقد أصدرت هذه السلسلة 3 أجزاء الجزء الأول TOME1

### DE L'ALGERIE DESORIGINES A L'INSURECTION

" الجزائر من الجذور إلى إندلاع الثورة "

وقد كتب هذا الجزء هنري علاق وهو مدير جريدة " الجزائر الجمهوريـــة" اللسان المركزي للحب الشيوعي الجزائري P.C.A وقد تم توقيفـــه خــلال حرب التحرير وعذب من طرف المظليين الفرنسيين وأصدر بهذه المناســبة كتابا بعنوان " السؤال" "LA QUESTION»

و TOME 2 وعود بالسلام إلى الحرب المفتوحة"

« DES PROMESSES DE PAIX A LA GUERRE OUVERTE"

#### FRANÇOISE RENAULT

« L"HISTOIRE DE FRANCE EN ALGERIE 1830 – 1962 PREFACE DE JULE ROY ED . ROBERT LAFFON 1979 – 1979 PARIS

#### **BOUCIF MEKHALED**

- « CHRONIQUE D'UN MASSACRE
- 8 MAI 1945 SETIF GHELMA KHERRATA

ED :SYROS AU NOM DE LA MEMOIRE 1995

والتي تأسست في فرنسا في سلسلة باسم الذاكرة AU NOM DE LA MEMOIRE

وقد صدر عن هذه السلسلة الكتب التالية:

- 1 LE SILENCE DU FLEUVE OCTOBRE 1961 PAR ANNE TRISTAN
- 2 DU BIDON VILLE AUX H.L.M PAR MEHDI LALLAAOUI
- 3- KABYLES DU PACIFIQUE, MEHDILALLAOUI
- 12- FRANCINE DESSAIGNE

« LA PAIX POUR DIX ANS, SETIF - GUELMA1945

وقدم له جاك سوستيل JAQUES SOUSTELLE

ED - J - GANDINI 1990 FRANCE



# الفهرس

| 3   | الاهداء                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 5   | محتوى الكتاب                                               |
| 7   | مقدمة                                                      |
| 13  | جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بيجو الى الجنرال اوساريس |
| 24  | جرائم فرنسا في الجزائر خلال 8 ماي 1945 بين مصادر           |
|     | الفرنسيين ومصادر الجزائريين                                |
| 33  | الجنرال بول اوساريس مجرم حرب يتفاخر بجرائمه                |
| 56  | ماسو يعترف مؤخر ا بأن التعذيب من طرف الجيش الفرنسي         |
|     | الجزائر خلال ثورة 1954 ــ 1962 كان عاما و شاملا            |
| 71  | الاغتصاب والتعذيب في حق المناضلات الجزائريات الوجه الآخر   |
|     | لجرائم السجن الفرنسي في الجزائس خلل 1954 _                 |
|     | 1962                                                       |
| 87  | موقف الأحزاب السياسية الفرنسية من جرائم الاستعمار الفرنسي  |
|     | في الجزائر                                                 |
| 95  | موقف الجزائر الرسمي و الأحزاب من السجال الدائر حول جرائم   |
|     | فرنسا خلا حرب 1954 ــ 1962                                 |
| 101 | جنرال جزائري يدلي برأيه في هذا الموضوع                     |
| 107 | ملاحق                                                      |

| 109 | الملحق الأول                                          |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 110 | وجوه سياسية فرنسية قادة حرب الابادة ضد الشعب الجزائري |
|     | خلال 1964 1962                                        |
| 119 | الملحق الثاني                                         |
| 125 | الملحق الثالث                                         |
| 129 | الملحق الرابع                                         |
| 133 | حكومات فرنسية متتالية قادت الحرب ضد الشعب الجزائري    |
| 137 | مصادر أساسية                                          |

رَفْعُ حب (ارَجِي (الْجَثَرَيُّ (أَسِكْتِرَ) (الِيْزَدُ (الِيْزِوَ كَرِيبَ

...•

رَفَحُ حبر ((رَجَمَى الْمُجَنَّى يَّ (سَكِتَرَ (لِانْزَرُ (لِنْزِدُوكُ بِي www.moswarat.com

> طبع بمطبعة دار هومه (021.94.17.75 منائس: 021.94.41.19/ الفائس: 021.94.41.19



# www.moswarat.com